





النوريان المائي الفري الفالي

يِعَتكَمِ ، المُغَنَّتَةِ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْحَلِي مُحَمِّى الْمِلْمِ اللَّهِ عُضُوهَيَّنَةِ التَّذَرِيسِ بِالمَنْهَدِ الْعَالِيُ الِعَفَهَاءِ عُضُوهَيَّنَةِ التَّذَرِيسِ بِالمَنْهَدِ الْعَالِيُ الْعَفَهَاءِ صَنْعَتَاء





النون الايم الايم الايم الايم الايم الايم الايم الايم الله المرادي ال



الطّلَبَعَة الأُولِحُثُ ١٤٣٥هـ – ٢٠١٤م

القالف

لِنَشُ لَِلكُنْتِ وَللرَّسَائِلِ ٱلعِلْمِيَّةِ لصَاحِبَهَا د.وَليدبنَ عَبْداللَّهِ بنَّ عَبْدالعَزِيزالمنيسش دَوْلَة الكَرَبِّ - الشَّامَةِ - مُسْترق رَبِد ١٢٢٥٧ الْرُزالبَرِيمِ ٧١٥٦٣



الكويت: شارع الصحافة – مقابل مطابع الراي العام التجارية المخدود ٢٤٨٣٨٤٩٥ فاكس: ٢٤٨٣٨٤٩٥ الكويت – ٢٤٨٢٨٤٩٥ فاكس: ٢٤٨١٩٠٣٧ ما الكويت – الحالدية – ص.ب: ١٧٠١٧ – الرمز البريدي: ٢٤٠١ فوع القاهرة: الأزهر – شارع البيطار – خلف جامع الأزهر ترام ٢٠٢٢٤٩٩٨٣٥ - ٢٠٢٢٤٩٩٨٣٥ ترام Website: www.gheras.com E-Mail: info@gheras.com







# النوريا والغام بالطري والغامي بالظري والغامي والغام والغ

مان ناین از گری از کار کار از کار از

يقتكم :
المفنتجرإنى دَحْمَةِ اللَّهِ
المفنتجراني دَحْمَةِ اللَّهِ
المفنتجي محمت والمحمت والمنصور عُصُوهَيْنَةِ التَّدُرِديسِ بِالمَعْهَدِ العَالَىٰ لِلقَضَاءِ صَنْعَتَاء



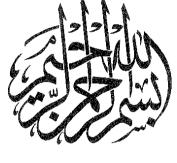



#### شكر وتقدير

شكر وعرفات وتقدير واستناث الكل من أعان وساعد في إخراج هزا الكتاب وتعصيله للطبع واللانتفاع به.

ولأخص بالشكر اللولد اللهبارك اللهفيد اللقاضي إبراهيم بن شرف اللدين بن حميد بن علي بن اللهنصور حفظه الله وبارك فيه؛ فإنه ساهم حساهية نافعة في طبع اللكتاب واللصف والإخراج جزله الله خيراً، وكذل اللولد اللهفيد اللهسن بن أحيد اللغرباني فإنه اهتم بتسجيله في اللكبيوتر وإرساله إلى اللكويت.

وأشكر الله الكريع رئيس حجلة الدوعي الإسالاسي برولة الاكتور فيصل بن يوسف العلي حفظه الله على مساعية الطيبة في طبع اللكتاب وتشجيعة على تأليفة المحفظ الإسناه وكل من أعان وساعر على إخراجة.

جزى الله اللجهيع خيراً.

وصلى لالله وسلم على سيرنا معهر وعلى لَالهَ الطاهرين.

لأسين



# إِللَّهِ الرَّحْمَ الم

الحمد لله ربِّ العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

وبعد؛ فإنه سألني كثير من الإخوان طلبة العلم الكرام الذين لهم همة قعساء في اقتناء العلوم النافعة وسعي متواصل في تحصيل الفوائد وتقييد الشوارد والأوابد؛ طلبوا أن أسجل مسموعاتي عن مشائخي الأعلام في العلوم الشرعية؛ أصولاً وفروعاً وتفسيراً وحديثاً وآلات، وأن أذكر تراجم المشايخ الكرام وطرق رواياتهم، وأن أجيزهم كما أجازوني.

فحرَّك هذا السؤال الشوق عندي إلى تذكر أيام الطلب للعلوم الله النافعة على أيدي أولئك الشيوخ الأعلام والأئمة الكرام رحمهم الله تعالى.

وإنها لأيام هي غرة العمر وزهرة الدهر قضيناها في الهجر الأربع بالأهنوم معمرة (١)، والمدان، وعلمان، وشهارة الرأس، في الستينات وما بعدها إلى التسعينات من القرن الرابع عشر الهجري.

<sup>(</sup>۱) ۱ ـ معمرة من هجر العلم التي تقصد منذ سكنها الإمام أحمد محمد الشرفي المتوفي بمعمرة سنة ١٠٥٥ه تلميذ الإمام المنصور بالله القاسم محمد بن علي المقبور بشهارة؛ ولا زالت شهارة حصن الأئمة \_

الى الإمام يحيى حميد الدين، والإمام الشرفي كان يذهب من معمرة للدراسة على الإمام القاسم حتى صار إماماً ونشر العلم بمعمرة من أول القرن الحادي عشر إلى نهاية القرن الثالث عشر، آخر المشائخ الأكابر شيخنا القاضي يحيى بن يحيى الأشول وفاته سنة ١٣٩٧هـ بين شهارة ومعمرة مسافة أربع ساعات مشياً على الأقدام.

Y ـ المركز الثاني للعلم بالأهنوم المدان بينه وبين معمرة مسافة ثلاثة كيلومتر لا زال مركزاً للعلم منذ الإمام القاسم آخر القرن العاشر إلى نهاية القرن الثالث عشر آخر المشائخ الأعلام فيه شيخنا العباس بن أحمد إبراهيم المتوفى سنة ١٣٧٦هـ، وبالمدان مدينة ومركز المديرية؛ ومن مركز المدان العنسق محل شيخ الإسلام الجنداري وأولاده، انتهى بانتهائهم.

" ـ المركز الثالث للعلم بناحية المدان علمان شرقي المدان وكان فيها في القرن الثالث عشر شيخ الإسلام لطف محمد شاكر جد الشيخ يحيى شاكر وهو من مشائخ الإمام يحيى حميد الدين ومن كان في طبقته، آخر المشائخ فيها شيخنا العلَّامة محمد يحيى قطران، والمدرسة العلمية الناصرية التي أمر بها الإمام أحمد في آخر أيامه وبقيام ثورة ٢٦ سبتمبر سنة ١٣٨٢هد أغلقت هذه المدارس، وبين علمان والمدان نحو كيلومتر ونصف.

٤ - المركز الرابع شهارة وهي مركز قضاء الأهنوم وتسمى شهارة الأمير ذي الشرفين محمد بن جعفر بن الإمام القاسم بن علي العياني، وفي شهارة قبر ذي الشرفين، وفيها قبر الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد، والمؤيد القائم بعد أبيه، وفيها جامع كبير بناه الإمام القاسم وأولاده المؤيد والمتوكل، وشهارة كما وصفها السيد الأديب أحمد محمد الشامي في جملة أبيات منها قوله:

للحرب فيها والقراءة والصلاة متارسٌ ومدارس وجموامعُ وهي مدينة في رأس الجبل الشرقي من بلاد الأهنوم ولها عدة أبواب =

ولقد كانت تلك الهجر مصانع العلماء المحققين ورياض الأدباء والمصلحين، لقد كانت عامرة بمشايخ العلوم المتنوعة في الأصول والفروع والتفسير والحديث وعلوم الآلات والفلك.

وإنَّ تلك الأيام بوجود مشايخنا الأعلام رحمهم الله لحقيقة بقول الشاعر:

> مَن تَلْقَ منهم تقل لاقيت سيدهم ويقول الآخر:

وألـنَّه عـنـدي ومـا أشهـاهُ فحديثُهم للقلبِ ما أعـلاهُ فعسى ينال الصَّبُّ منه مناهُ

مثل النجوم التي يسري بها السَّاري

كرر حديثهم فما أحلاه روح بهم روحي وحدث عنهم بالله واهتف مرةً أخرى بهم وقول الآخر:

والدهر كالعِيْد والأوقات أوقات على مضاجعهم منا التحيات وذكر أوقاتهم للقلب أقوات

قوم مضوا كانت الدنيا بهم نُزها هم الأحبة إنْ ماتوا وان رَحلُوا أضحت أحاديثهم ما بيننا سَمَراً

أشار إليها السيد أحمد محمد الشامي في وصف الحملة التركية على
 الإمام يحيى حميد الدين وهو في شهارة فقال:

ولما التقى الجمعان باب شهارة وللّه تكبيرٌ لدينا وتهليلُ سروا نحو باب السّرو ليلاً فأصبحوا وقد نُحروا بالنحر والنصر مأمولُ يشير إلى أبواب شهارة باب السرو وباب النصر وباب النحر التي أبيد الغزاة الأتراك فيها وأصبحوا أثراً بعد عين والقصة طويلة في المقتطف من تاريخ اليمن للعلّامة عبد الله الجرافي.

أخي فبادر إلى علم تُحصِّله ولا تُسوف فللتسويف آفاتُ وقول الآخر:

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسّير وقول الآخر:

هم الرجال وعيب أن يقال لمَن ليس على سمتهم في الناس يا رَجُلُ

وعسى أن يكون في ما كتبته في هذا الصَّدد حافز لأولادي وأولادهم ومن له رغبة في طلب العلوم الشرعية، علوم القرآن الكريم وسُنَّة المصطفى الله التي هي الأساس في تكوين الشخصية الإسلامية القويَّة، وأن يكون داعياً لهم لبذل الجد المتواصل في طلب العلوم النافعة في الدنيا والآخرة؛ فإن العلم لا يُملك بالصكوك ولا يُنال بالتمنيات والمواريث، وإنما يناله من شَمَّر وشمَّر وباع النَّوم بالسَّهر.

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العُلى من غير كدِّ

وقال الإمام الشافعي كَاللَّهُ: وليس اكتساب العلم يا نفس فاعلمي ولكن في الفتيان من راح واغتدى فإن نال علماً عاش في الناس سيدا إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا فمن يزرع الإحسان يلق كرامة

ومن طلب العُلى سهر الليالي أضاع العمر في طلب المحُالِ

بميراث آباء كرام ولا صِهْرِ ليطلب علماً بالتجلد والصَّبرِ وإن مات قال الناس بالغ في العُذرِ ندمت على التفريط في زَمَنِ البذرِ وما لامْرء في تركه الزرع من عُذرِ وقال الإمام الزمخشري لَخْلَلْهُ:

من وصل غانية وطيب عناق

أشهى وأحلى من مدامة سَاقى

أحلى من الدُّوكاءِ والعشاقِ

نقري لألقي الرمل عن أوراقي

نوماً وتبغي عند ذاك لِحاقى

ولا اشتغلت بمطعوم وملبوس

فثروة الكَيْس تغنيني عن الكِيس

أروض نفسي في درس وتدريس

وتمايلي طربالحلِّ عُويصَة

سَهَري لتنقيح العلوم أَلذُّ لي

وصرير أقلامي على أوراقها وألذ من نقر الفتاة لدُفها

أأبيت سهران الدُجا وتبيته

وقوله كَخْلَمْهُ:

لأصبرنَّ على الضراء والبؤس ولا اشتغلت بكسب المال أجمعه

ولا برحت بكسب العلم ذا شغفٍ

إلى قوله:

وما عليك إذا لم ترق مرتبتي أبي حنيفة والحبر ابن إدريس

كن عين جيلك أو كن من أفاضله وعدَّ من زمن بالأمسِ مطموسِ

بهذه الأبيات وأمثالها كان المشائخ الأعلام يوقظون هممنا ويُلهبون نار العزائم في قلوبنا، فنقطع الأوقات كلها في التحصيل ليل نهار على قلةٍ من الكتب إلَّا ما حَصَّله الطالب المجد بخط يده في عطلة الأسبوع نصف يوم الأربعاء والخميس والجمعة؛ يكتب ما سيقرأه في الأسبوع في نحو وتصريف ومواريث ومن وجد له كتاباً عارية فهو السعيد المحظوظ.

أما الآن فالكتب العلمية بأنواعها قد انتشرت على طول

الساحة وعرضها والحمد لله تعالى وبأثمان زهيدة فأين المشمرون لطلب العلوم النَّافعة.

> فالعلم فيه حياة للنفوس كما والعلم يجلو العَمى عن قلب صاحِبه وقال آخد:

تحيا البلاد إذا مَا مسها المطرُّ كما جَلَى سوادَ الظلمة القمرُ

> أعزُّ مكان في الدُّنا سَرج سَابح وقال آخر:

وخير جليس في الزمان كتاب

الحلم ناموس الأمور وإنَّه العلم أفضل مكسب كسب الفتى لا خير في رجل يكدُّ نهارَه مَنْ لم يعضَّ على العلوم بناجذٍ فاعلم بأن مَعاشه في دهره عيش البهائم كلها أشباهُ

شرف الفتى وفخاره وعُلاهُ للّه در العلم مَا أسناهُ طلباً ويشغل ليله بكراه وتكد في طلب العلوم يَداهُ

هذا وقد رأيت أن أنظم المقروءات وأسماء المشائخ الأعلام في أرجوزة متواضعة لما للنظم من فضل على النثر في قبوله عند القرآء الكرام، وتشتاق له الأسماع وتميل إليه الطباع، وهو نظم كما تراه من جهد المقل وسوف أوشحه بشرح يكمل ما نقص في النظم ويوضح ما أشكل وانبهم؛ ويضم فوائد لا يستغني عنها القارئ والله المستعان وعليه التكلان.

وأقول في نهاية المقدمة ناصحاً لأبنائي وأصحابي هذه الأسات:

صفحات من حياتى فيهانفع للشباب

إن رأوا يوماً كتابي فيها ذكرى لصحابي نافع لي في غيابي ورضاء مسن صحابيي فى حسضور وغىيات ياله خير اكتساب جاء في خيير كتاب فهو كالبحر العباب عسالسياً بسيسن السركساب منه تسعد بالإياب في كل سوال وجواب تنل حسن الشواب الطن وأصحاب السباب فـــــى كــــل جــــنـــاب مـــن عــدو وقِــراب إخسوانسي فسي كسل السروابسي نافعات في المماب على طه وآل وصحاب شنت الأمزان وَبْلاً من سحاب

ذكسرونسى بسدعساء إن رأوا في المالية الم واشتياق للمعالى المعالى كسبُ علم علم شرع اللَّه ربي وحديث الطهرطه فاركب البحر بفلك والتقط دراً نفيساً زادُكَ الإخلاصُ والتَّفْوي واحترم شيخاً وإخواناً واحنذر الحقد وسيوء واتهم نفسك بالتقصير تسلق حبباً واحسسراماً هنذا نصحى فاقبلنه سائسلاً رہے بان یکشر مسستمداً دعوات وصلاة وسلام الله ما بدا ضوعٌ وما تمت المقدمة وآن الشروع في منظومة اللوالي وشرحها، فأقول:

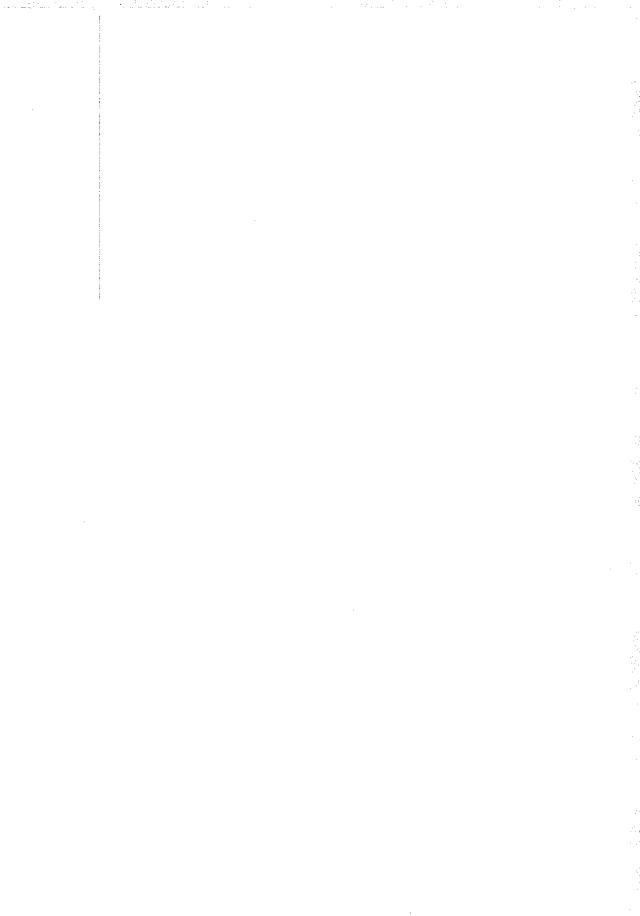

# إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيمِ

# باسم الإله الواحد الغفور يقول ذا محمد المنصور حمداً وشكراً للكريم الهادي مُشرِّف الأمة بالإسناد

ابتداً بالبسملة وثنَّى بالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، وبخبر «كل أمر ذي بال لا يُبدأ ببسم الله»، وفي رواية: «بحمد الله»، وفي رواية: «بذكر الله» وهو أعم، «فهو أقطع»، وفي رواية: «أبتر»، وفي رواية: «أجذم» والمعنى: منزوع البركة.

والحمدُ: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم في السَّراء والضَّراء.

والشكر: فعلٌ يُنبئ عن تعظيم المنعم لأجل إنعامه ومورده اللسان والجنان والأركان، ومتعلقه النعمة فقط.

ومورد الحمد اللسان فقط، ومتعلقه النعمة وغيرها، فهو أخصُّ مورداً وأعم متعلقاً، والشكر بالعكس.

والغفور؛ بالرفع خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الغفور؛ لأنَّ الموصوف إذا علم من غير الصفة فيجوز قطع الصفات إلى الرفع أخباراً، أو إلى النصب على المدح؛ وأوثر الرفع هنا لمزية الجملة الاسمية على الفعلية، وتفاؤُلاً بدوام المغفرة واستمرارها بفضل الله وجوده وكرمه إنه جواد كريم، ولإفادة الحصر الحقيقي أنه لا غافر إلا الله.

#### بطاقة المؤلف محمد المنصور:

محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد بن المنصور بالله الحسين بن القاسم بن المؤيد محمد بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي إلى آخر نسب الإمام القاسم إلى الحسن السبط، كما في "طبقات الزيدية»؛ و"مطلع البُدور»؛ و"النبذة المشيرة في جُمَلٍ من السيرة»؛ و"البدر الطالع»؛ و"اللوالي المضيئة»؛ ومقدمة كتاب "الاعتصام»؛ ومقدمة كتاب "الأساس»؛ و"الجامع الوجيز»؛ و"غاية الأماني»؛ و"المواهب اللدنية».

ولد في ١٢ شهر رمضان الكريم سنة ١٣٥١هـ بقرية البكرين مديرية المدان بالأهنوم.

قرأ القرآن الكريم على والده العلَّامة علي محمد المنصور كَاللهُ وختمه في التاسعة من العمر.

ثم قرأ على والده المتون العلمية الأزهار، والفرائض، وملحة الإعراب، وكافية ابن الحاجب، ومقدمة الجزري، والغاية في الأصول.

وفي السنة الرابعة عشرة من العمر انتقل من البيت إلى معمرة فقرأ على شيخ الشيوخ العلامة أحمد بن قاسم الشمط، وعلى العلامة مطهر بن يحيى الكحلاني، والعلامة أحمد بن علي الطلحي، والعلامة يحيى بن حسن الغماري، وسيأتي بيان المقرؤات في مكانها.

وقرأ في جامع المدان على شيخ الإسلام العلَّامة عباس بن

أحمد بن إبراهيم كَثَلَّهُ ثم بعد موت المشائخ الثلاثة الشمط والكحلاني والعباس بن أحمد رحمهم الله، انتقل إلى هجرة علمان، إلى الشيخ العلَّامة محمد بن يحيى قطران كَثَلَلهُ في سنة ١٣٧٦هـ.

وبعد سنتين أمر الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين بفتح مدرسة علمية بهجرة علمان سنة ١٣٧٨هـ وعُيّنتُ مدرساً بها ومديراً لها حتى ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م الموافق ١٣٨١هـ، ثم مديراً لمعاهد قضاء شهارة الأهنوم سنة ١٣٩٠هـ إلى سنة ١٤١١هـ، ثم دعيت إلى التدريس في الدراسات العليا بالمعهد العالي للقضاء سنة ١٤١١هـ وإلى حال تحرير هذه التعليق، سائلاً المولى تعالى أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم وأن يختم العمر بخير الأعمال وأحبها إلى الله تعالى آمين آمين.

# نعود لبيان معاني النظم:

قوله: (مشرف الأمة بالإسناد): إشارة إلى ما خص الله هذه الأمة المحمدية بإسناد علومها ودينها إلى معلم الشرائع وهادي الأمة إلى صراط مستقيم سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم.

فلقد ثبت تحري أعلا الإسناد عن النبي الله من قوله وفعله وتقريره.

أمَّا قولُه: فنحو «بلغوا عني ولو آية»، وقوله ﷺ: «تَسمعون ويُسمع منكم ويُسمع ممن يَسمع منكم». أخرجه المؤيد بالله في «التجريد»، والحاكم في «المستدرك»، وقوله ﷺ: «رُبَّ مُبلَّغ أُوعى من سَامع ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه». أخرجه أحمد

وأمّا فعله: فلقد كان يسمع الوحي من جبريل الأمين على ثم يبلغه أصحابه، وكان يُدارسه القرآن الكريم جبريل في كل سنة في شهر رمضان وفي آخر سنة من عمره في دارسه مرتين، قال الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ إِنَ الله وَاللهُ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ إِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ إِنَ عَلِينَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ اللهُ فَإِذَا تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ وَقَالَ تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنَانِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنَّ عَلَيْ قَلْمِكُ إِنَّ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِينَ اللهُ الْعَلَمِينَ اللهُ اللهُ وَقُولُهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَمَعَ الله وقولُه تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ جَبريل عَلِي اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ الرسول في الله وسَمْعِه والنبي جبريل عَلِي كان يملي القرآن على قلب الرسول في وسَمْعِه والنبي يستمع ويعقل مَا سَمعه ثم يُسْمعُه أصحابه، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اللّٰهِ وَمَّى يُوحَى اللهِ النجم: ٣، ٤].

وأمّا التقرير: فلقد كان في يخرج إلى المسجد وأصحابه يقرؤون القرآن على بعضهم بعضاً وأقرّهم على ذلك وجلس معهم، وقال: «خيركم من تعلّم القرآن وعَلّمهُ»، وقال: «إنما بُعثت معلماً»، وآثر الجلوس في حلقة التعليم على حلقة الذكر؛ وهذا مروي في الصحيح.

قال بعض العلماء في وصف من يُهمل الإسناد ويكتفي بالوجادة كأهل زماننا إِلَّا من رحم الله قال:

ومن بطون كراريس روايتهم لوناظروا باقلاً يوماً لما غَلَبُوا وَالْعِلْم إِنْ فَاتَه إسناد مُسنده كالبيت ليس له سَقْفٌ ولا طُنُبُ

#### قُلتُ:

#### مَن خَصَّ ذي الأمة بالرواية لدينها فيا لها مِنْ آية

لقد خص الله تعالى هذه الأمة المحمدية بالرواية وتحري صحة الإسناد المتصل بنبيها المصطفى فلي قال ابن الأمير الصنعاني في «توضيح الأفكار»: «قال أبو علي الجبائي: خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها أحداً من الأمم قبلها؛ الأول: الإسناد، الثاني: الأنساب، الثالث: الإعراب». والإسناد من الدين بلا تردد من أحد في ذلك، وهو سُنَّة من السنن المؤكدة. قال عبد الله بن المبارك: «الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال مَنْ شاء بما شاء»، انتهى.

وقال العلَّامة ابن الأمير كَلَّلُهُ في «توضيح الأفكار» أيضاً: «اعلم أن أصل الإسناد من حيث هو خصيصة خاصة من خصائص هذه الأمة وسُنَّة بالغة من السُّنن المؤكدة».

وروى السخاوي عن محمد بن حاتم المظفر أنه يقول: "إنَّ الله أكرم هذه الأمة وفَضَّلها وشرفها بالإسناد؛ وليس لأحد من الأُمم قديمها وحديثها إسناد وإنما هو صحف في أيديهم؛ وخلطوا بكتبهم أخبارهم فليس عندهم تمييز بين مَا نزل من التوراة والإنجيل وبين مَا ألحقوه بكتبهم من الأخبار عن غير الثقاة».

وهذه الأمة المحمدية إنما ينص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة والضبط عن مثله حتى تنتهي أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ والأضبط والأطول مجالسة يميزونه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من أكثر من عشرين وجها حتى يهذبونه من الغلط والخلل ويحفظون

حروفه ويعدونها عداً فهذا من أعظم نعم الله على هذه الأمة فنستوزع الله شكر هذه النعمة.

قال المصنف: [استحب أكثر أهل الحديث الإسناد العالي] قال أحمد بن حنبل: «طلب الإسناد العالي سُنَّة من سلف». وقال محمد بن أسلم الطوسي: «قربُ الإسناد قُربٌ أو قُربة إلى الله تعالى». وقال الحاكم: «الإسناد العالي سُنَّة صحيحة». وحكى حديث أنس في مجيئ الأعرابي إلى النبي في وقال: «يا محمد أتانا رسُولك فزعم كذا . . . » الحديث، قالوا: فلو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب لأنكر عليه سؤاله عما أخبره رسوله عنه ولأمرَهُ بالاقتصار على ما أخبره به الرسُول». انتهى كلام «توضيح الأفكار».

فالقرآن الكريم بحمد الله متواتر عند جميع المسلمين، أمّا السُّنّة فالمتواتر فيها قليل لعدم تدوينها في أيامه في وأيام الخلفاء؛ فقد كان ينهاهم عن كتابة شيء سوى القرآن وقال في: «لا تكتبوا شيئاً سوى القرآن فمن كتب عني غير القرآن فليمْحُه». رواه الدارمي شيخ البخاري وغيره بصيغ، وقال عمر: «إني كنت أريد أن أكتب السُّنن وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً فاكبُّوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا أشوب كتاب الله بشيء أبداً». ورواية البيهقي: «لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً».

#### قُلتُ:

## ليُحفَظَ الدين من التحريف والزيغ والتغيير والتَّزييفِ

فالإسناد والتحري في صحة السماع والرواية سبب لحفظ هذا الدين الحنيف الذي تكفل الله تعالى بحفظه قال تعالى:

﴿إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ الله عَلَى الله على الله والنبوي بأن النبوي بأن النبوي داخل فيما ضمن الله والله بحفظه من الذكر الدال عليه ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾، وفي "شرح النخبة" للشيخ علي القاري: "أراد أن من جملة حفظ لفظ القرآن حفظ معناه؛ ومن جملة معانيه الأحاديث النبوية الدالة على توضيح معانيه كما قال تعالى: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم ﴾ [النحل: ١٤٤]. ففي الحقيقة تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب والسُّنّة بأن أوْجَدَ الله من عباده من يجدد لهم أمر دينهم في كل أوان ، انتهى.

وقال عنه العالم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه الإمام زيد بن علي في «مسنده»، وأبو نصر السّجزي في «الإبانة»، وأبو نعيم، والبيهقي، والحاكم، والطبراني في «الكبير»، والسيوطي في «جامعه»، وأحمد بن حنبل في «المسند».

ومما يدل على حفظ السُّنَة الصحيحة حديث العَرض المروي من عدة طرق، روى الإمام الهادي على في كتاب «القياس» عن النبي في أنه قال: «سَيُكذُبُ عليَّ كما كُذَبَ على الأنبياء من قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله».

وأخرج الطبراني في «الكبير» عن ثوبان عن النبي في أنه قال: «اعرضوا حديثي على كتاب الله فإن وافقه فهو مني وأنا قلته». ذكره الأسيوطي في «الجامع الصغير».

وروى الطبراني أيضاً في «الكبير» عن عبد الله بن عمر عن النبي في قال: «سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا به، وستفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فلم أقله».

قال الإمام القاسم بن محمد في «الاعتصام»: «واعتمد الأصوليون في وجوب عرض الحديث على كتاب الله تعالى على ما رووه عن النبي في أنه قال: «إذا روي الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه»، وروى على كتاب الله تعالى فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه»، وروى أحمد بن حنبل والبزار عن أبي حميد وأبي أسيد أن رسول الله فقال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر عنه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم منكر بعيد فأنا أبعدُكم عنه»، قلت: وبالله التوفيق. والمعلوم أن الموافق بعيد فأنا أبعدُكم عنه»، قلت: وبالله التوفيق. والمعلوم أن الموافق مما تنكره القلوب ولا تنكره وأن ما خالف الكتاب مما تنكره القلوب ولا تعرفه القلوب ولا تنكره وأن ما خالف الكتاب

فحديث العرض هو أحد الضوابط التي يعرف بها الحديث الشاذ متناً، قال الدكتور حسن السقاف في «شرح الطحاوية»: «وعرض الحديث على الكتاب نقطة هامة جداً غفل عنها كثير من المشتغلين في علوم الحديث النبوي الشريف وكثير ممن يصححون ويضعفون الأحاديث».

<sup>(</sup>۱) «دار الاعتصام بحبل الله المتين» ١/ ٢٧.

والقاعدة في هذا: أنَّ حَديث الآحاد مقبول إذا خلا معناه عما يعارض القرآن الكريم.

ولا يشترط في قبوله أن يشهد له القرآن بأن يكون معناه فيه بل يكفي أن لا يكون فيه ما يعارض القرآن القطعي. انتهى (١).

قال الإمام القاسم في «الاعتصام»: «وتكفي في تصحيح خبر العرض على كتاب الله تلقي الأصوليون له بالقبول واحتجاجهم به»، وفي «أمالي أبي طالب على» رواية متصلة بمعاذ بن جبل والإمام علي بن أبي طالب، وفي «أمالي المرشد بالله» كذلك رواية متصلة إلى الإمام علي، ورواه ابن أبي شيبة في «مسند علي الله»، وفي «مجمع الزوائد» عن معاذ بن جبل، ورواه الطبراني في «معاجمه»، ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن جابر وعن ابن مسعود بألفاظ متقاربة، وأخرج البزار عن أبي هريرة عن النبي على بمعناه، ولا يخفى أن تعدد الطرق والرواة وكثرة المخارج بلفظ أو ألفاظ متقاربة تدل على صحة الأصل وصحة الاحتجاج به، والله الموفق.

#### قُلتُ:

### بطرق عالية مشهورة صحيحة واضحة مأثورة

الطرق: في الإسناد، هي رجال الإسناد الذين يسندون الحديث إلى النبي الله أو إلى مؤلف الكتاب بعد تأليف الكتب.

وأعلا الطرق: الصحابة ثم التابعي ثم تابع التابعين.

وأقرب الكتب المؤلفة الحديثية أيام التابعين هو: «مسند الإمام

<sup>(</sup>١) «شرح الطحاوية للسقاف»، ص٧.

زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب على خن النبي النبي الله وهو من أصح الأسانيد للإجماع من العترة على أن رجاله من أفضل رجال الإسناد لا يختلف فيهم اثنان؛ فزيد بن علي وأبوه زين العابدين وأخوه الباقر هم من أفضل التابعين لإداركهم بعض الصحابة وروايتهم عنهم.

وعند المحدثين أصح الأسانيد الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده عن النبي في ولا شك أن الإمام زيداً خيرٌ من مائة زهري، وعند بعضهم أصحها مالك عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي في وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في إسناد الإمام زيد: «هذا إسناد لو قرئ على مصروع لأفاق». وقال الإمام عز الدين بن الحسن المتوفّى سنة ٩٠٠ هجرية رحمه الله تعالى: «والمجموع الفقهي» للإمام زيد بن علي مُتلقى بالقبول عند أهل البيت وأتباعهم ـ قال ـ وهو أول كتاب جمع في الفقه أول القرن الثانى وقال:

زيد يريد على الورى في أصله وفُروعه فالفضل مجموع به والعلم في مجموعه

وقال القاضي محمد أحمد مظفر مؤلف «الترجمان في التاريخ» و «البستان» و «البرهان» وغيرها في الفقه يقول في مذهب الإمام زيد وقرب سنده إلى النبي على: «إن هذا المذهب الشريف المأخوذ عن رسول الله المتصل إسناده بالله تعلى لمذهبٌ قويم العماد، راسي الأوتاد، قوي الرواية، عالي الإسناد، ضعيف الأعداء والحساد». انتهى.

قُلتُ: وكافيك بهذا المسند صحة وثقة أنَّه من أقرب وأعلا

الأسانيد إلى رسول الله الله الطريق ثلاثة من أهل البيت: زين العابدين، وأبوه الحسين السبط، وجده الإمام علي بن أبي طالب الله الذي قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل ما قال كما سبق فما نسبة ثلاثيات المحدثين كالبخاري ومسلم وسائر أهل الأمهات والمسانيد إلى هذا المسند؟ الأمر واضح لا يحتاج إلى بيان.

وأخبار المسند المرفوعة إلى النبي الله مائتان وثمانية وعشرون حديثاً، والعلوية التي من كلام الإمام علي بن أبي طالب فله ثلاثمائة وعشرون خبراً، وعن الحسين السبط خبران فقط؛ فإسناده كله من الثلاثيات فيما رفع إلى النبي الله والثنائيات إلى الإمام علي الله .

وقد شرح المسند عدة من الأئمة الأعلام، وأحسن شروحه شرح العلّامة الكبير القاضي حسين بن أحمد السياغي المتوفى سنة ١٢٢٢هـ وولادته سنة ١١٨٠هـ المسمى «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» في خمسة مجلدات الطبعة الثانية؛ وأربعة مجلدات الطبعة الأولى، تكلم على راوي المسند وغيره وأورد شواهد المسند من الأمهات الحديثية، فهو شرح تُشَدُّ إليه الرحال فابحثه تجد ما يسرك وينفعك والحمد لله رب العالمين.

#### قُلتُ:

# رِجَالُها أئمة أعلام وسادة غُرُ لنا كرامُ

وهذا البيت تتمة لما قبله، فالضمير في رجالها عائد إلى طرق الإسناد، وإذا كان أصح الأسانيد عند المحدثين الزهري عن زين العابدين عن أبيه عن جده عن العابدين عن أبيه عن جده عن

النبي الله خير من الزهري كما سبق عند من تأمل وأنصف، قال الإمام عبد الله بن حمزة الله:

كم بين قولي عن أبي عن جده وأبو أبي هو النبي الهادي وفتى يقول روى لنا أشياخُنا ما ذلك الإسناد من إسنادي

فأصح الرواية عند الزيدية ما روي عن طريق أثمة العترة وشيعتهم لبُلوغهم الذروة في العَدالة والتحري والضبط، ولما ورد فيهم من الأحاديث الصَّحيحة الشاهدة بتزكيتهم وعدالتهم وأن الحق لا يخرج عن جماعتهم كقوله في: «إني تارك فيكم مَا إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنَّهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض». رواه مسلم والترمذي والحاكم وجم غفير بلغوا مبلغ التواتر.

وروى مالك والحاكم أيضاً بلفظ: «كتاب الله وسنتي» ولا تعارض بين الحديثين؛ فلفظ وسنتي يأمر بالعمل بحديث وعترتي كونه ثبت بسند صحيح أنه من السُّنَة، قال الإمام عبد الله حمزة تَطَلَّمُ: واللَّه ما بيني وبين محمد إلَّا أَبٌ هَادٍ نَصماهُ هَادي وقال آخر في مذهب زيد بن علي الله:

يرويه زيد عن أبيه عن جده البطل الشهيد أَبَواهُ من عليا قريش وجَدُّه خير السجُدودِ

أي: أبوا الحسين السبط جد زيد بن علي من عليا قريش، فاطمة الزهراء سيدة النساء، وعلي المرتضى أمير المؤمنين، وجده الرسول الأعظم الله فطرق أئمة الآل من أصح الطرق لما عرفت.

ثم إن الأئمة المتأخرين من الزيدية يأخذون بما صح في كتب الحديث ويدرسونها في مدارسهم ويستدلون بما فيها في كتبهم منذ ظهورها كالأمهات الست والمسانيد والمستدركات فهي من مقروءاتهم ومروياتهم، وليس كما ذكر بعض المفترين أن الزيدية يعادون أمهات الحديث فهذه فرية ليس فيها مرية يردها الواقع.

فهذه مئات المؤلفات لعلماء الزيدية تحتج بكل ما في أمهات الحديث كما تراها في «أصول الأحكام» للإمام أحمد بن سليمان في القرن الخامس، والمرتضى محمد بن الهادي في أول القرن الرابع، و «الجامع الكافي» في القرن الرابع، والمؤيد بالله في «التجريد»، وأبو طالب في مؤلفاته، والأمير الحسين بن بدر الدين في «شفاء الأوام» في كل باب يورد أحاديث «البخاري» و«مسلم»، و«الاعتصام بحبل الله المتين اللإمام القاسم بن محمد يحتج بكل الأمهات، والإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» يورد كل قول بدليله، وخرَّج أحاديثه العلّامة محمد بن يحيى بهران من الأمهات، و«البحر» مختصر من «الانتصار» للإمام الشهير يحيى بن حمزة كَثِلَثُهُ في القرن السَّابع جمع فيه مَا لم يُسبق إليه أقوال علماء الإسلام من الصحابة والتابعين من بَعدهم إلى زمانه بأدلتهم في ثماني عشر مجلداً، والإمام عبد الله بن حمزة قبله في أول القرن السادس يحتج بالأمهات في مؤلفاته ويذب عن صحابة المصطفى ويرد على الروافض في عدة من مؤلفاته، والعلَّامة أحمد بن محمد الشرفي ألَّف «ضيا ذوي الأبصار في الأدلة على الأزهار" من كتب الحديث الأمهات وغيرها مخطوط، و«الغاية في أصول الفقه» للعلّامة المحقق الأصولي الحسين بن الإمام المنصور القاسم بن محمد بن علي في القرن العاشر أتى في ذلك الكتاب ما لم يأت به غيره من الاحتجاج بأحاديث الأمهات وترجيح ما في «الصحيحين» على غيرهما، ولا يوجد فرق بين الزيدية وعلماء الحديث في رواية السُّنَّة والعمل بها إلا في مسائل فرعية أدلتها ظنية شأن المجتهدين.

وللزيدية مرويات عن أئمتهم وشيعتهم تعامى بعض المحدثين عن روايتها عن العترة، ورَوَوا لخصومهم الذي يظهر أنه تقية وخوف من بطش السياسة الأموية والعباسية اللتين أعلنتا الحرب الشعواء على آل رسول الله على وشيعتهم كما هو مدوَّن في كتب التاريخ، فمقتلة الحسين السبط في كربلاء هو وأولاده وإخوته نحو عشرين نفساً ونحو خمسين من أنصاره، وبعدها مقتل الإمام زيد بن علي وابنه يحيى بن زيد وأتباعهما نحو ألف شخص على يدي الأمويين وصلبوا الإمام زيداً على ستة أعوام ثم أحرقوه.

قال العلَّامة إبراهيم الوزير:

لم يشفهم قتله حتى تعاوره قَتلٌ وصَلبٌ مع التحريق بالشرر

ثم في أيام العباسيين قتل عبد الله بن الحسن المسمى عبد الله الكامل وأولاده الأربعة محمد بن عبد الله النفس الزكية، وإبراهيم بن عبد الله، وإدريس بن عبد الله، وآخرهم يحيى بن عبد الله قُتل في سجن هارون، كما قُتِلَ الإمام علي بن موسى الرضى بالسم أيام المأمون، والحسين بن علي الفخي قُتل في الحرم المكي وهو مُحرم.

قال الشاعر مصوراً حال آل البيت وأتباعهم:

تجدد الحزن في العشرين من صَفَرِ إذ سيق آل رسول اللَّه للحفَرِ مما أصاب بني الزهراء وشيعتهم وكلم دهر لهم بالنَّاب والظّفرِ فَليسَ حيُّ من الأحياء نعلمه من ذي يمان ولا بكر ولا مُضَرِ الا وهم شركاء في دمائهم كما تشارك آنسارٌ على جَزرِ قَتَسَرُ والمَّوْم والخَزرِ قَتَسَرُ والمَّوْم والخَزرِ قَتَسَرَ والمَّوْم والخَزرِ

هذا وتولي أهل البيت ومحبتهم المحبة المشروعة من غير غلو ولا تقصير أمر مشترك بين جميع المؤمنين لا يتم الإيمان إلا به فهؤلاء أئمة الحديث يروون الإحاديث الكثيرة في مناقب أهل البيت جملة وتفصيلاً، وقصة الحافظ النسائي صاحب «السنن» بعد تأليفه "خصائص الإمام علي في المنه وما لقي حتى مات كله تدل دلالة قاطعة على تمسكهم بالولاء والحب للآل(١)، وكذا روايتهم في

<sup>(</sup>۱) قصة الحافظ النسائي أنه وصل إلى دمشق الشام وهم يسبون الإمام على بن أبي طالب وأتباعه فألّف لهم خصائص الإمام على كرم الله وجهه، فطلبوا منه أن يؤلف مناقب معاوية، فقال: والله لا أعرف له منقبة إلا لا أشبع الله له بطناً؛ فدعسوه بنعالهم حتى سلوا خصيته، وكان سبب وفاته في فلسطين كلّه، فلقد آثر الموت على طلب ما لا أصل له كما آثر الإمام زيد بن علي على الموت على طلب الرافضة منه البراءة من أبي بكر وعمر فقتل هو وأصحابه جميعاً وآثر القتل على أن يرضيهم بكلمة واحدة، فرضي الله عن زيد بن علي والنسائي وأصحابهما الثابتين مع الحق الذي هو أحق بالاتباع والحمد لله رب العالمين. انتهى، من ترجمة الإمام زيد والإمام النسائي في «الكامل» لابن الأثير.

الأمهات عن الكثير الطيب من رجال الشيعة نأتي بشي من ذلك شاهداً أن الزيدية والمحدثين كشيء واحد.

وإليك أيها القارئ الكريم أسماء الرواة من شيعة آل رسول الله هي من روى لهم من المحدثين وهم: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، ومالك، وابن ماجه، وأحمد بن حنبل، والحاكم وغيرهم رحمهم الله.

- (١) الأول: طاووس اليماني: من أصحاب عبد الله بن عباس كان معروفاً بمحبة العترة روى له الجماعة.
- (٢) الثاني: الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور: كان من أفقه الناس، روى له أهل السنن الأربعة.
- (٣) عاصم بن ضمرة: قال الإمام أحمد بن حنبل: «هو أعلا من الحارث الأعور وهو عندي حجة». روى له أهل السنن الأربعة.
  - (٤) كميل بن زياد: وثقه ابن معين، وابن سعد.
- (٥) عبيد الله بن خليفة الهمداني: كانا على شرطة الإمام على الله على الله النسائي وابن ماجه.
- (٦) أويس بن عامر القرني: سيد التابعين قال زيد بن علي: «قتل بصفين مع أمير المؤمنين علي ﷺ وكذا غيره من الحفاظ».
- (۷) سعید بن جبیر: من خیر التابعین من أعلام أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج، روی له الجماعة.
- (٨) مسروق بن الأجدع: قال المنصور بالله عبد الله بن حمزة: «هو من أهل خيوان من مخلاف همدان باليمن». ويقال أنه من أهل الجَند، روى له الجماعة.

- (٩) شريح بن هانِئ المدحجي: نسبة إلى مدحج من قبائل اليمن، قاضي أمير المؤمنين، روى له الجماعة سوى البخاري.
- (۱۰) عامر الشعبي: وكان يقول: أحبب آل محمد ولا تكن رافضياً، وأثبت وعيد الله ولا تكن مرجياً، ولا تكفر الناس فتكون خارجياً، وأثبت وحيد الله والسَّيئة لنفسك ولا تكن قدرياً. روى له الجماعة.
- (۱۱) عبد الرحمٰن بن أبي ليلى الأنصاري: ضربه الحجاج ليسب عليًا ﷺ، روى له الجماعة.
- (۱۲) ومنهم: القاضي محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى: رأيه وعقيدته كعقيدة أبيه في تولي أهل البيت.
- (۱۳) ومنهم: سلمة بن كهيل الحضرمي إمام نبيل له مائتان وخمسون حديثاً، وهو من أفاضل الزيدية روى له الجماعة، وهو من رواة حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». وروى له الحاكم.
- (١٤) ومنهم: ولده يحيى بن سلمة: روى عن أبيه، روى له الترمذي.
- (١٥) ومنهم: حجر بن قيس الهمداني الحجوري المدري: نسبه إلى مدرات بلدة على نصف مرحلة من الجند، كان من أصحاب الإمام علي وخواصه، وكان طاووس يراجعه فيما أشكل عليه، روى له أبو داود والقزويني.
- (١٦) ومنهم: جابر بن زيد الجعفي: روى عن الباقر سبعين ألف حديث، روى عنه السفيانان، وشُعبة، وأبو حنيفة ووثقه، وقال سفيان الثوري: «ما رأيت أورع منه في الحديث». روى له الترمذي، وابن ماجه، وأبو داود.

- (۱۷) ومنهم: عدي بن مالك الأنصاري: روى عنه شعبة وخلق كثير، وكان قاضي الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة، روى له الجماعة.
- (١٨) ومنهم: علي بن زيد بن جدعان التميمي البصري: أحد أوعية العلم وأعلام الشيعة، روى له مسلم والأربعة.
- (١٩) ومنهم: سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش: وهو من أعلام الزيدية، روى له الجماعة.
- (٢٠) ومنهم: الحسن وعلي ابنا صالح بن حي: كانا توأمين وإلى الحسن تنسب الصَّالحية من الزيدية، روى عنه مسلم والأربعة.
- (٢١) ومنهم: وكيع بن الجراح الرُّواسي الكوفي: وقد عدَّه الحاكم في كتاب العيون من رجال الزيدية، روى له الجماعة.
- (٢٢) ومنهم: جعفر بن سليمان الضبعي: أخذ عنه الإمام عبد الرزاق وكان متصلباً فيه، روى له الأربعة، وهو الراوي حديث: «ما يريدون من عليّ عليٌ مني وأنا منه وهو ولي كل مُؤمن بعدي».
- (٢٣) ومنهم: محمد عجلان المدني: العالم الرباني كان له حلقة كبيرة في مسجد النبي على الله ، روى له مسلم والأربعة.
- (٢٤) ومنهم: عبد الرحمٰن بن أبي الموالي الحافظ الكبير: ضَربَه المنصور العباسي ستمائة سوط ثم حبسه ليدله على محمد بن عبد الله النفس الزكية فلم يفعل كَلْلَهُ، روى له البخاري والأربعة.
- (٢٥) ومنهم: عباد بن العوام الواسطي: من أعلام الشيعة، حبسه الرشيد زماناً على محبة الآل ثم أطلقه، روى عنه الجماعة.
- (٢٦) ومنهم: عبد الرزاق بن همام اليماني الصنعاني

الحميري: الإمام الشهير الذي قيل أنه لم يُرحل إلى أحد بعد النبي على في طلب الحديث كما رحل إليه، كتب عن معمر عشرة آلاف حديث، وروى عنه أئمة الحديث، وهو شيخ الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وابن معين، وقال أحمد: «ما رأيت أحسن حديثاً من عبد الرزاق كَلْلَهُ». روى له الجماعة.

(۲۷) ومنهم: عبد الملك بن عبد الرحمٰن الأنباري الذماري: صاحب المسند، قاضي إبراهيم بن موسى بن جعفر على بصنعاء، وداعي الإمام محمد بن إبراهيم باليمن، قتله ابن ماهان، روى عنه النسائي وأبو داود.

(۲۸) ومنهم: عبد الوهاب بن همام أخو عبد الرزاق: وثقه ابن معين، روى له الجماعة.

(٢٩) ومنهم: محمد بن فضيل الضبي الكوفي: كان من أعلام الحفاظ، روى له الجماعة.

(۳۰) ومنهم: محمد عبد الله الزبيري الأسدي الحافظ: ثقة، روى له الجماعة.

(٣١) ومنهم: يحيى بن آدم الأموي: أحد الأعلام المعدودين في رجال الزيدية، روى له الجماعة.

(٣٢) ومنهم: عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي: الحافظ الثبت، شيخ البخاري من كبار الشيعة وعلماء الزيدية، قال أحمد السُّلمي: «كتبت عنه ثلاثين ألف حديث». كان ذا زهد وإتقان وعبادة، روى عنه الجماعة.

- (۳۳) ومنهم: محمد بن حازم: من علماء الشيعة، روى عنه البخارى.
- (٣٤) ومنهم: ياسين بن سنان العجلي الكوفي: روى حديث المهدي المنتظر يصلحه الله في ليله، روى له ابن ماجه.
- (٣٥) ومنهم: خالد بن مخلد القطواني الحافظ: قالوا فيه: صدوق، روى عنه الجماعة سوى أبى داود.
- (٣٦) ومنهم: الحافظ الحجة أبو غسَّان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي: قال أبو حاتم: «ليس بالكوفة أتقن منه». روى له الجماعة.
- (٣٧) ومنهم: عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي الكوفي: محدث الشيعة، عده الحاكم في العيون من رجال الزيدية. روى عنه البخاري والترمذي وابن ماجه.
- (٣٨) ومنهم: الفضل بن محمد البيهقي: من ذريه ملك اليمن باذان الذي أسلم بكتاب رسول الله الله لله لله لله المحديث، قال الأخرم: «صدوق». وقال الحاكم: «ثقة».
- (٣٩) ومنهم: عبد الرحمٰن بن يوسف المروزي البغدادي: شهد له الذهبي بالحفظ، والبراعة، وكثرة الترحال في طلب الحديث.
- (٤٠) ومنهم: أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي: مولى بني هاشم، المعروف بابن عقدة، الإمام الحافظ المتقن البحر الذي كانت كتبه ستمائة حمل، وكان يجيب في ثلاثة آلاف حديث أكثرها من أحاديث أهل البيت وبني هاشم، ويحفظ مائة ألف حديث بأسانيدها، قال الدارقطني: «أجمع أهل الكوفة أنه لم ير من زمن

- ابن مسعود إلى زمن ابن عقدة أحفظ منه». وقد صنف هذا الإمام كتاباً في خبر الغدير وذكر فيه من طرقه خمساً ومائة طريق.
- (٤١) ومنهم: أحمد بن رُمح النخعي المروزي: صاحب التصانيف المفيدة والمحاسن العديدة، قال الحاكم: «أقام في اليمن مدة بصعدة ثم قدم بغداد». وثقة الحاكم وغيره.
- (٤٢) ومنهم: محمد بن المظفر البغدادي: أحد الحفاظ محدث العراق.
- (٤٣) ومنهم: علي بن عمر بن أحمد البغدادي: المعروف بالدارقطني الحافظ المشهور.
- (٤٤) ومنهم: أحمد بن شعيب بن علي النسائي: صاحب السنن وجامع كتاب «الخَصَائص في مناقب الإمام علي بن أبي طالب عَلَيُهُ»، تقدم سبب تأليفه «الخصائص» وسبب وفاته كَثَلَتُهُ قريباً فراجعه.
- (٤٥) ومنهم: محمد بن محبوب: محدث الأندلس، قيل فيه: «لو كان الصدق إنساناً لكان إياه».
- (٤٦) ومنهم: أحمد بن محمد السري الكوفي التميمي: الحافظ المسند محدث الكوفة كَثَلَثْهُ.
- (٤٧) ومنهم: محمد بن عمر التميمي البغدادي: كان يحفظ أربعمائة ألف حديث.
- (٤٨) ومنهم: محمد بن المظفر البغدادي: المسند، يقال أنه من ولد سلمة بن الأكوع، وكان الدارقطني يعظمه ولا يسند بحضرته.

- (٤٩) ومنهم: أبو عبد الله الحاكم الضبي النيسابوري: المعروف بابن البيع الحاكم الكبير، إمام المحدثين في زمانه صاحب «المستدرك على الصحيحين».
- (٥٠) ومنهم: شيخه الحاكم أبو أحمد: قال الحاكم: «كان منصفاً في حق أهل البيت» وَظَلَلْهُ.
- (٥١) ومنهم: الفُضَيل بن دُكَين: المعروف بأبي نُعيم، قال الذهبي: «روى له الجماعة». وكان يقول: حُبُّ عليِّ عبادة وخير العبادة ما كُتِم... إلخ.
- (٥٢) ومنهم: إسماعيل بن علي: المعروف بالسَّمان، الحافظ الكبير العالم الشهير، كان عالماً بالحديث والعلل وفِقْه الزيدية كثير الشيوخ، روى عن ثلاثة آلاف وستمائة شيخ.
  - (٥٣) ومنهم: زيد بن الحسن الخراساني البيهقي.
- (٥٤) ومنهم: عبيده بن عمر السَّلماني، من قبيلة مراد، قال ابن عيينه: «كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم». روى عنه أبو داود والنسائي (١٠).

وفي هذا كفاية في الدلالة على أن الزيدية وأهل السُّنَّة في طريق واحد وأنَّ من رمى الزيدية بالرفض فهو من المفترين.

<sup>(</sup>۱) انتهى من «الفلك الدوار» للعلَّامة إبراهيم بن محمد الوزير، و"طبقات الزيدية» للعلَّامة إبراهيم بن القاسم بن المؤيد، و"خلاصة الخزرجي» رحمهم الله.

#### قُاتُ:

# ثم صلاة اللَّه تغشى المصطفى وآله الغر الكرام الشُّرفا وصحبه أولي الرشاد والتقى والتابعين المحسنين الحُنفا

الصلاة من الله تعالى الرحمة والثناء والتكريم، ومن الملائكة الاستغفار وطلب الثناء المقرون بكمال التعظيم، ومن الآدميين الدعاء وهو تضرع يتضمن طلب الثناء المقرون بكمال التعظيم عملاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهُ وَمُلْتَهِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسَلِيمًا [الأحزاب: ٥٦].

وقوله الله الله الله أصحابه: عرفنا السّلام عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا اللّهُمَّ صَلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللّهُمَّ بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم آل إبراهيم إنك حميد مجيد».

روى هذه الصيغة البخاري ومسلم وغيرهما من المحدثين، وروي زيادة على ذلك بروايات متعددة من غير الصحيحين وهي: «اللَّهُمَّ وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللَّهُمَّ سلِّم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على مجيد، اللَّهُمَّ سلِّم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». رُويت مسلسلةً بالعد في البراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». رُويت مسلسلةً بالعد في اليد، قال أبو خالد كَالَمُ «عدّهنَّ في يدي بأصابع الكف مضمومة واحدة واحدةً مع الإبهام».

وزاد في «الشفاء» القاضي عياض عن زين العابدين عن أبيه الحسين السبط عن أبيه علي بن أبي طالب على وقال: «عدَّهنَّ في يدي رسول الله في وقال عدهن في يدي جبريل على وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة باللفظ المتقدم إلى قوله: اللَّهُمَّ سلم. إلخ»، وهو من الأحاديث المسلسلة بالعد في اليد.

وقد عرفت الأمر من الله تعالى بالصلاة والسلام على النبي هي، والأمر من النبي هي بقوله: «قُولُوا» وبيان كيفيتها المجملة، فيكون ذلك واجباً عملاً بقاعدة (بيان المجمل الواجب واجب).

واختلف في محل وجوبها أيكون في الصلاة عملاً برواية في صلاتنا، أو في الصلاة وغيرها، فالظاهر وجوبها في الصلاة وعند ذكره لقوله عن جبريل على على المنبر: «من ذكرت عنده ولم يصل عليك فأبعدَه الله فقل آمين فقلت آمين».

وهذا مذهب الآل والإمام الشافعي رحمهم الله حيث قال:

يا آل بيت رسول اللَّه حبّكم فرض من اللَّه في التنزيل أنزلهُ يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة لَهُ

ورضي الله عن صحابته الكرام الراشدين الذين ناصروه وجاهدوا معه واتبَعُوا النور الذي أنزل معه وماتوا على ذلك.

فهم كما قال الإمام المتوكل على الله شرف الدين كَالله في منظومته القصص الحق:

فكلهم عندنا عَدْلٌ رِضى ثِقَةٌ فيرضٌ مودتُه حقٌ تَولُيْهِ وَكُلهم عندنا عَدْلٌ رِضى ثِقَةٌ فيرضٌ مودتُه وحارب أهل بيته

والمؤمنين ومات ولم يتب عملاً بقوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمَنِينَ وَمَاتَ وَلَمَ يَتَب عملاً بقوله تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ فَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ المجادلة: ٢٢].

ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعناً معهم برحمته فهو أرحم الراحمين.

#### قُلت:

هذا وقد مَنَّ عليَّ المولى بسَندِ لي بالطريق الأعْلَا لعِدَّةٍ من العُلوم النافِعة أنوارُها في الكون غُر سَاطِعة ومَا جهلتُ أكثرُ وأكثرُ من العُلوم ورَبُّنا المُيسِّرُ

قوله: (هذا) خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمر هذا.

والمشار إليه ما تقدم من الحمد والصلاة على النبي الله وهو من الانتقال عند البيانين من أسلوب إلى آخر.

والمنُّ: هو الإنعام، ونعم الله كثيرة لا تُحصى، ونعمة العلم من أجلَّ النعم على العبد، ومن أفضل العبادات.

قال بعض الفضلاء في ترتيب فضائل الأعمال:

العلمُ أفضلُ ثم تعليمٌ له ثم الصلاة بتنفلِ وتخشّع ثم التلوةُ ثم ذكرُ إلهنا ثم التَّصدُّقُ ثم صَومُ تطوع فالعلم هو أفضل العبادات.

ولذلك حث الله تعالى ورسوله عليه، فقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُۥ لَا الله ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا الله ﴾ [محمد: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي اللَّهِينِ وَلِيُنذِرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٢].

وقال ﷺ: «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سَهَّل له به طريقاً إلى الجنة» رواه الترمذي وأبو داود، وقال: «إن الملائكة تفرش أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يطلب» رواه الترمذي وأبو داود.

ثم تعليمه: قال على: "إن العالِم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالِم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»، وفي رواية: "إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على مُعلم الناس الخير»، روى الجميع الترمذي، وفي الباب عدة أحاديث تدل على أن العلم تعلماً وتعليماً أفضل الأعمال.

والسند هو: الطريق لرواية المتون.

وطرق الرواية كما قرر في أصول الفقه خمس: الأولى: قراءة الشيخ والتلميذ يسمع. الثانية: قراءة التلميذ والشيخ يسمع. الثالثة: المناولة وهي أن يناول الشيخُ التلميذ كتاباً أو ثبتاً ويقول إرْوِ عني هذا. الرابعة: الوجادة: وهي أن يروي التلميذ مما وجده من الكتب ويحدث من غير سماع ولا مناولة، الطريق الخامسة: الإجازة وهي أقوى من الوجادة.

وأعلا هذه الطرق الطريق الأولى قراءة الشيخ والتلميذ يسمعه وهي المرادة في النظم في قوله: «بسند لي بالطريق الأعلا».

فإن سماعي من قرائة الشيوخ - إلا نادراً من الكتب سأذكره في محله، قَرأته على الشيخ - ولولا مشروعية التحدث بنعم الله تعالى حيث أمر الله تعالى في قوله: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴿ [الضحى: ١١]، وقوله ﷺ: ﴿إِن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عَبده ﴾، لولا ذلك لما سَاغ لي أن أكتب في هذا الباب حرفاً وأقول:

ولولا الرَّجا مِنْ قارئٍ صالح الدُّعاء لما كتبت كفي مِن مثل ذَا حَرفا

ولما أرجو أن أذكر شيئاً من محاسن مشايخي الأعلام وشيئاً من تراجمهم، أداءً لبعض حقهم عليَّ لتكون تلك الذكريات سبباً في الدعاء والترحم عليهم مني وممن طلب مني ذلك لِما جَاء في هذا: «من ترجم عالماً فكأنما أحياه».

ولا شك أن العلماء لا يزالون أحياءً بعلومهم لا سيما من ألَّف ونشر علمه بين الخلق قال الشاعر:

الناس موتى وأهل العلم أحياء

وقال الآخر في وصف العلماء:

جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسِّيرِ

وما جَهلته أكثر وأكثر مما علمت قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، وقال الشافعي يَظَيَّلُهُ:

كالما ازددت يقيناً زادني علماً بجهلي

وإني في كل ثانية لمفتقر إلى الاستفادة من غيري، وعن بعض السلف: «العلم من المهد إلى اللحد». وقال وقال العلم من المهد إلى اللحد». وقال وابن أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابعة فتهلك» رواه البيهقي وابن عبد البر من حديث عطاء بن مسلم الخفاف عن أبي بكرة مرفوعاً،

وقال ﴿ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكرَ الله وما والاه وعالماً ومتعلماً وواه ابن ماجه عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود والبزار عن أبي الدرداء صحيح، وقوله ﴿ إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له والبخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

ولا يخفى أن الثلاثة المذكورة في الحديث كلها من سعيه، وقد ورد أنه يتبع الميت أكثر من ذلك، قال العلَّامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني كَاللَّهُ في جمع الشتيت:

ويلحق الميت بعد الموت من أجر ما قدم قبل الفوتِ عشر خصال أربع في مسلِم وغيرها في غيره فلتعلم

قال: وفي ذهني أنه قد نظمها الحافظ ابن حجر ولم يحضرني نظمه حال تأليف هذا فنظمتها فقلتُ:

ينجري لمن قد حل في لحده الولد الصالح يَدْعُوله أو صدقات قد جرت أو قضى أو مَسْكَناً لابن السبيل ومَنْ وغَرسُهُ النخل وإجراؤه وسُنَّة أحسن في بشها

عشر خصال عدَّها المصطفَى وعلم نافِع ينشر بين الورى مرابطاً أو مسجداً قد بنى لمصحف ورَّثه لما نَوى نهراً وبئراً حفرت في الثرى في الثرى في الثرى في الثرى في الثرى في الثرى







# في بيان الكتب المسموعة على المشايخ

## قُلتُ:

سمعتُ كشافاً لجار اللّه أكرم به تفسير قول اللّه وما عليه من تَعاليقَ ومن تخريج مايحويه من تلك السُّنن

أولاً: «علم التفسير سمعت الكشاف» لإمام البلاغة والبيان وحجة الإسلام في البلاغة ولغة القرآن جار الله محمود الزمخشري كَلْللهُ، وسمي جار الله لمجاورته لبيت الله العتيق بمكة المكرمة زمناً طويلاً وألَّف «تفسير الكشاف» بمكة المكرمة.

مما قيل من التقاريظ في «الكشاف»:

فهو كنز التفسير من غير شك للإمام الأجل أهدى البرايا أوحد المحرزين فضلاً وقدراً

ومن كلام الزمخشري تَطْلَقُهُ: سَهَري لتنقيح العلوم أَلذُّ لي وتمايلي طرباً لحل عُويصة وصرير أقلامي على أوراقها وألذٌ من نقر الفتاة لدُفها

وسواه المفتاح في حدظني لتقاليب الآي ظهراً لبطن وفريد الأنام في كل فَنِّ

من وصل غانية وطيب عناق أشهى وأحلى من مدامة سَاقي أحلى من الدوكاء والعشاق نقري لألقي الرمل عن أوراقي أَأْبِيت سهران الدُجا وتبيته نوماً وتبغي عند ذاك لِحاقي وقد سبق ذكر هذا عن الزمخشري كَثْلَثُهُ.

توفي كَلَّشُ ليلة عرفة سنة ٥٣٨هـ عن إحدى وسبعين سنة من العمر ببلدة زمخشر كَلَّشُ، ورثاه بعض تلاميذه بأبيات منها قوله: فأرض مكة تذري الدمع مقلتها حزناً لفرقة جار اللَّه محمود ومن كلام الزمخشري في «الكشاف»:

إنَّ التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس عمري فيها مثل كشافي إن كنتَ تبغي الهدى فالزم قراءته فالجهل كالداء والكشاف كالشافي

وقال بعض العلماء في شأن «الكشاف»: «ما هو إلا من معجزة القرآن وجود ذلك التفسير من رجل أعجمي الأصل كَفْلَتْهُ».

## وقيل:

## لولا المفسِّر جار الله ما عرفت لطائف الله في الأيات والسور

فقد سمعت من سورة الذاريات إلى آخره على شيخي العلامة مطهر بن يحيى الكحلاني بمعمرة؛ فتوفاه الله في شهر صفر سنة ١٣٧٧هـ، فانتقلت من هجرة معمرة إلى هجرة علمان فسمعتُ في «الكشاف» من سورة الكهف إلى آخره، ثم ابتدأنا سماعه من أوله إلى آخره مع مراجعة ما عليه من شرح الشواهد وتخريج الأحاديث وتعليق أحمد الإسكندري وبعض الحواشي كالسراج مخطوطة، وكانت دراسة بإمعان وتصحيح على شيخنا العلامة المحقق محمد بن يحيى قطران كَلَّلَهُ.

وكنت أطالع الدرس في «فتح القدير» للشوكاني، و«حاشية

الجمل على الجلالين»، و"ظلال القرآن» لسيد قطب لتوفر الجميع لدينا حال الدراسة والحمد لله رب العالمين.

## قُلت:

# كما سَمعت الشطر في «الإتقان» وجامع العلوم في القرآنِ للمحافظ العلَّامة السيوطي كم دُررِ في بَحرهِ المُحيطِ

سمعت شطراً في «الإتقان الجامع لعلوم القرآن» وهو كما قال جمع من علوم القرآن ما لم يجمعها كتاب غيره من التفسير، وأسباب النزول، وقواعد أصول الفقه، وشواهد الغريب من لغة العرب، رحم الله مؤلفه الإمام السيوطي الذي هو بحر متلاطم الأمواج في كل فن من العلوم تُوفِّي سنة ٩١١ه وقبره بمصر، سَمَّعتُ أكثره على العلّمة محمد يحيى قطران كَلَّلَهُ بهجرة علمان.

# كما سَمعت بعض شرح النجري شرح لآيات عليها نجري

سمعت الشطر من «شرح النجري» لخمسمائة آية؛ آيات الأحكام، وسمعت شطراً من «الأحكام» للإمام الهادي؛ الجميع على شيخي مطهر بن يحيى الكحلاني، وسمعت «منتهى المرام شرح آيات الأحكام» \_ للعلّامة محمد بن الحسين بن المنصور بالله القاسم بن محمد \_ على والدي العلّامة علي بن محمد المنصور كَلْلُهُ قراءة عليه وهو يسمع.

فائدة: «شرح النجري» على خمسمائة آية باعتبار المكرر من الآيات، و«شرح محمد بن الحسين» على مائتين وخمسة وأربعين آية بغير تكرار والشرحان المذكوران من أفضل شروح آيات الأحكام التي تجري المعاملة في المحاكم الشرعية عليها؛ وهما مُقتبسان

من «الثمرات اليانعة» للعلَّامة الكبير الفقيه يوسف بن أحمد الثلايا المتوفي سنة ٨٣٢هـ وقد طبعت «الثمرات» في خمسة مجلدات والحمد لله.

## علم التجويد

قُلت:

وتم لي السماع في التجويد شرح الإمام الجزري المفيد وفي القراءاتِ سراج القاري وَغَيث نفع شامل مِدْرارِ

سمعت «شرح مقدمة الجزري» في علم التجويد والرسم على شيخي أحمد بن علي الطلحي بمعمرة، ثم على شيخي العلّامة الكبير عباس بن أحمد بن إبراهيم بجامع المدان، ثم على شيخي محمد بن يحيى قطران بعلمان، وسمعت أكثر «شرح سراج القاري على متن الشاطبية» على الشيخ العلّامة أحمد بن قاسم الشمط، ثم على العلّامة محمد بن يحيى قطران مع مراجعة «غَيث النفع في القراءات السبع»، ووضفه في يحيى قطران مع مراجعة «غَيث النفع في القراءات السبع»، ووضفه في النظم بـ «شامل مدرار» ترشيح للاستعارة، كما سمعت على شيخي المذكور محمد قطران «القرآن الكريم» ثلاث مرات من أوله إلى آخره مرة برواية قالون عن نافع ؛ ومرتين برواية حفص عن عاصم قراءة عليه وهو يسمع وذلك بعد إتقاني القرآن على الوالد رحمة الله عليهم أجمعين.

## علم الحديث

قُلتُ:

وأُمهات في الحديث النبوي هي أصل هذا الدين وحيّ ثانوي هما الصحيحان والأربع السنن مع جل تعليق عليها في الزمن

سمعت شطراً من «البخاري» أولاً على العلّامة مطهر بن يحيى الكحلاني؛ وشطراً من «صحيح مسلم» و«سنن أبي داود»؛ وشطراً من «سنن الترمذي»، ثم سمعت بقية «البخاري» على العلّامة أحمد الطلحي، ثم سمعت «البخاري» من أوله إلى آخره؛ وسمعت مسلماً من أوله إلى آخره؛ و«سنن الترمذي»؛ و«سنن النمائي» مع شرح مَا أشكل من المتون بهجرة علمان على شيخي العلّامة محمد بن يحيى قطران رحمه الله تعالى.

## قُلتُ:

## وَصحَّ لي سَماع موطأ مالك بشرحه الكبير نور السَّالك

سمعت موطأ الإمام مالك كَثْلَلْهُ بشرحه «نور السالك» للبُرقاني على شيخي العلَّامة أحمد بن علي الطلحي قراءة عليه وهو يسمع في بيته بمعمرة.

# وتم لي السماع في زاد المعاد كذا كتاب المنذري هو خير زَادْ

سمعت «زاد المعاد في هدي خير العباد» للعلّامة ابن القيم؛ وكذا كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري على الشيخ العلّامة مطهر بن يحيى الكحلاني؛ وكذا شطراً في «تصفية» الإمام يحيى بن حمزة هيه؛ وشطراً في «إرشاد العنسي» على شيخي المذكور في الدرس بين صلاة المغرب والعشاء بجامع معمرة، وكان يفوتني درس ليلة الخميس وليلة الجمعة لكوني في إجازة الأسبوع في البيت بالبكرين.

#### قُلتُ:

كما سمعت النيل للأوطار أكرم به شرحاً مع الدراري كما سمعت سبل السلام سبيلنا لمنتهى المرام

كذاك شرح عُمدة الأحكام للعَالِمَين ابن دقيق العيد وتم لي في الروض والأحكام

والعدة الغراء في الأنام وابن الأمير بدرنا المجيد سماع خير فقهنا الإسلام

سمعت بعون الله تعالى هذه الكتب المذكورة في النظم على شيخي العلَّامة محمد بن يحيى قطران كَلَلْهُ، إلَّا «أحكام الإمام الهادي» فسمعت شطره على العلَّامة مطهر بن يحيى الكحلاني كما تقدم ذكره مع «شرح آيات الأحكام» للنجري.

# علم أصول الدين

قُلتُ:

للحق أنوارٌ على أنوارِ سماع ما فيه من التقرير وجامع الشتات في الكلام وفي أصول الدين بالإيثار تم بفضل ربنا القدير مع الأساس واسع الخِصَام

سمعت "إيثار الحق على الخلق" للإمام محمد بن إبراهيم الوزير على شيخي العلّامة يحيى بن يحيى الأشول كَالله بمعمرة، كما سمعت شطراً في الأساس على الشيخ العلّامة أحمد بن قاسم الشمط فتوفي كَالله وفتحنا الأساس من أوله على العلّامة مطهر بن يحيى الكحلاني كَالله إلى كتاب "النبوءات" فتوفي وهو كتاب شامل لأقوال الفرق الإسلامية وغيرها وسمي علم الكلام لكثرة الكلام فيه، وسمعت شرح خطبة الأساس على العلّامة شيخ مدرسة حبور العلمية قاسم بن على الشرفي أيام إجازته بمعمرة، وسمعت على شيخنا العلّامة أحمد الشمط مؤلفاته المتعلقة بأصول الدين التي سيأتي تعدادها في ترجمته كَالله .

# علم أُصُول الفقه

قُلتُ:

وَصَحَّ لي في منهج الأصول بالكافلين منتهى المأمول وغاية السُّول بها نلنا المرام خاتمة المنهج يا خير ختام

سمعت «الكاشف لمعاني الكافل» لابن لقمان على العلّامة مطهر بن يحيى الكحلاني، ثم سمعته مرة ثانية على العلّامة محمد بن يحيى قطران؛ كما سمعت عليه «كافل الطبري» مرتين؛ وسمعت عليه «شرح غاية السول» من أوله إلى آخره؛ وفي الشرف الثاني إلى بحث الخبر في الجزء الأول؛ وسمعت عليه كتاب «الإيساغوجي» في علم المنطق، الجميع بهجرة علمان.

مؤلف «الغاية» هو العلَّامة المحقق الحسين بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد كَلَّلَهُ. ترجم له العلَّامة الشوكاني في «البدر الطالع» والعلَّامة إبراهيم بن القاسم في «طبقات الزيدية»، وفي «مطلع البدور» لابن أبي الرجال، كما ترجموا لأبيه وإخوته تراجم موسَّعة.

و «الغاية» كانت خاتمة منهج الدراسات العلمية في المدارس العلمية قبل ثورة ٢٦ سبتمبر؛ وهي الغاية كاسمها التي قال فيها بعض العلماء:

لِلَّه من غاية أُعوِّذُها باللَّه من عين كل منتقْدِ كحد كللت للفُصُول لؤلؤةً وكم لها مِنْ يدِعلى العَضُدِ

«العضد»: «شرح مختصر ابن الحاجب»، و «الفصول»: للعلَّامة إبراهيم بن محمد الوزير، الجميع في أُصول الفقه.

## علم فروع الفقه

## قُلتُ:

وفي فروع الفقه بالأزهار تمت لي النعمة من مولي النعم لللَّه قاموساً لفقه الأُمَّة جاءت به أقوالهم منشورة جاد به المولى الإمام المرتضى بعلمه الفياض من ينبوع

بحر جرى من غيثه المِدرارِ بدرسهِ درساً لَهَا خط القلم من علماء الأرض كم أتئة حُججُهم في بَحْرهِ مذكورة من فجَر البحر فأروى وسقى أروى الملا في كلها الرُّبوع

حفظت متن «الأزهار» على والدي العلَّامة علي بن محمد المنصور؛ وعلى القاضى العلَّامة أحمد بن يحيى المحبشي بمعمرة.

وسمعت شرح «الأزهار» للعلّامة عبد الله مفتاح كَثَلَشُهُ «المنتزع المختار من الغيث المدرار شرح المؤلف للأزهار»، سمعت الجزء الأول على الوالد ثم على العلّامة أحمد بن قاسم الشمط مع أكثر الجزء الثالث؛ ثم سمعت أكثر الشرح وحواشيه بأجزائه الأربعة على العلّامة مطهر الكحلاني مقابلة على نسخته التي صَوَّرتها وزارة العدل، ثم بعد وفاته تم لي سماع الشرح كاملاً بحواشيه على العلّامة محمد بن يحيى قطران بمدرسة علمان.

وهو بلا شك قاموس جامع للفقه الإسلامي قد جمع أقوال العلماء من أئمة الآل وشيعتهم وغيرهم من المذاهب الأربعة وغيرها.

وذكر العلَّامة عبد الواسع الواسِعي بأن «الأزهار» يشتمل على ثمانية وعشرين ألف مسألة في العبادات والمعاملات.

وأدلة أقوال العلماء مذكورة في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» للإمام المهدي كَثَلَّهُ؛ وأقوال العلماء في «البحر» أقوال العلماء أكثر منها في «شرح الأزهار»، وقد أورد في «البحر» أقوال العلماء بأدلتها بصورة مختصرة؛ و«الأزهار» و«البحر» للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى كَثَلَتُهُ.

وقد قام بتخريج أحاديث «البحر الزخار» العلَّامة محمد بن يحيى بهران كَثِلَتْهُ وهي أدلة لأقوال «الأزهار».

كما تؤخذ أدلة الكتابين \_ «الأزهار» و«البحر» \_ من «شفاء الأوام» للأمير الحسين بن بدر الدين؛ ومن «أصول الأحكام» للإمام أحمد بن سليمان؛ ومن «ضياء ذوي الأبصار» للعلامة أحمد بن محمد الشرفي؛ ومن كتاب «الأنوار» للإمام المهدي لما يُطبعا؛ ومن الأمهات الست الحديثية، لا يخرج عنها.

ولفظ «البحر» في النظم استعارة مصرحة، وإثبات الري والسقي والينبوع ترشيح، رحم الله الإمام المهدي، فكل المؤلفين من بعده يغترفون من بحره وعيال على أزهاره وغيثه، وأعلم الناس أعرفهم بأقوال علماء الناس وأدلتها. وقبله الإمام الكبير المؤيد برب العزة يحيى بن حمزة كَلْلَهُ، ألَّف كتابه «الانتصار» في ثماني عشر مجلداً مخطوطاً وطبع نحو ثلثه.

واختصر الإمام المهدي «البحر الزخار» من «الانتصار» كالمتن، وعلى «البحر» شروح لمَّا تطبع كـ «شرح الإمام عز الدين بن الحسن»؛ و «شرح العلَّامة هاشم الشامي» المسمى «نجوم الأنضار»؛ وطبع من حواشيه «المنار» للعلَّامة المحقق صالح مهدي المقبلي كَلِّلَةُ، و «تخريج الأحاديث» لابن بهران كَلِّلَةُ.

فهذه لمحة خاطفة عن «الأزهار» و«البحر الزخار».

وعلى متن «الأزهار» عدة شروح نحو خمس عشر شرحاً أشهرها: «شرح ابن مفتاح» مطبوعاً؛ و«الغيث المدرار» شرح المؤلف مخطوطاً؛ و«تاج المذهب» في أحكام المذهب الهادوي ملخصاً من «شرح ابن مفتاح» وحواشيه؛ وعليه أيضاً «ضوء النهار» للعلّامة السيد الحسن بن أحمد الجلال؛ وحاشية «منحة الغفار» للعلّامة محمد الأمير؛ و«السيل الجرار» للعلّامة الشوكاني؛ و«الغطمطم الزخار» للعلّامة ابن حريوه محمد بن صالح السماوي؛ و«الأثمار» للإمام شرف الدين حفيد مؤلف «الأزهار»؛ و«الزنين» للشريفة العالمة دهما بنت يحيى المرتضى شقيقة الإمام المهدي ومربيته؛ و«الهداية» للعلّامة إبراهيم بن محمد الوزير؛ هذه المشهورة من شروح «الأزهار» أكثرها مخطوطة، وعليه شروح غيرها.

ونَظَم المتن أحمد علي الحكمي والعلَّامة محمد عبد الرحمٰن علي الآنسي رحمهم الله، سَمى نظمه «الدرة المنظومة» المسمى بدالعَسَل المصفَّى» مخطوطاً، كما نظمه على بن على السَّوادي.

# علم النحو والتُّصريف

## قُل ثُ

وتم لي في النحو كتب ساميه كالقطر والتوشيح شرح الكافيه والفاكهي والخضري والمغني وغير ذا من كتب في الفَنِّ كذاك في التصريف بالمناهل صَافيةً عنباً لكل ناهِلِ

تم لي بحمد لله تعالى قراة كتب «النحو»، «البحرق»، «شرح ملحة الإعراب» و «الأجرومية» على الوالد كَلْلله؛ وقرأت «شرح

القطر» و «الفاكهي» على الملحة، و «قواعد الإعراب» على العلّامة يحيى بن حسن الغماري كَلِّلَهُ وعلى القاضي محمد بن ناصر مسلي ؛ ثم سمعت «قطر الفاكهي» و «شرح ابن عقيل» مع حاشية الخضري والخبيصي المسمى «الموشح» الجميع سمعتها مرتين ؛ و «المغني» و «المناهل الصافية شرح الشافية» في التصريف الجميع سمعته على شيخي العلَّامة محمد بن يحيى قطران ؛ وسمعت «حاشية السيد محمد المفتي على كافية ابن الحاجب» وشطر الخبيصي على شيخي مطهر بن يحيى الكحلاني ؛ وأمليت على شيخي محمد بن يحيى قطران حقائق علم النحو عدة مرات عند التطبيقات النحوية والحمد لله رب العالمين .

## علم المعاني والبيان والبديع

قُلتُ:

وصَح لي بالجوهر المكنونِ وشرح سعد الدين في الفُنونِ علم المعاني والبديع والبيان روح الكلام العربي واللسان

سمعت «الجوهر المكنون» وحاشيته «حلية اللب المصون» على شيخي العلّامة يحيى بن حسن الغماري بهجرة معمرة، ثم سمعته على العلّامة مطهر بن يحيى الكحلاني؛ كما سمعت شطراً في «الشرح الصغير» على متن القزويني وبعد وفاته تم لي سماع «الشرح الصغير» شرفين مع مراجعة «شرح الإيضاح» وحاشية الدسوقي على شيخي محمد بن يحيى قطران، كما سمعت عليه «بلغة المقتات في علم الأوقات» تأليف القاضي عبد الله الدواري؛ وسمعت شطر «نهج البلاغة» و«مجموع الإمام زيد بن علي هي على شيخنا العلّامة أحمد بن قاسم الشمط رحمه الله تعالى.

## علم المواريث

#### قُلتُ:

وفي المواريث بشرح الجوهرة شرح على المفتاح بدر عُصيفره على المفتاح بدر عُصيفره على المواريث به الأيام على المواريث به الأيام

حفظتُ «مفتاح الفايض» وهو متن «العصيفري» على الوالد كَاللهُ وعلى القاضي أحمد بن يحيى المحبشي كَاللهُ، وسمعتُ شرحه «الجوهرة» للناظري أولاً على الشيخ العلَّامة أحمد بن قاسم الشمط ثم على العلَّامة مطهر بن يحيى الكحلاني ثم على العلَّامة عباس بن أحمد بن إبراهيم بجامع المدان إلى المناسخات ثم على العلَّامة محمد بن يحيى قطران ثلاثة أشراف.

كما سمعت على شيخنا العلّامة عباس بن أحمد بن إبراهيم شطراً من «الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» للإمام محمد بن إبراهيم الوزير؛ وشطراً في «العلم الشامخ» للعلّامة صالح مهدي المقبلي كَاللهُ، وكان شيخنا العباس شغوفاً بهذين الكتابين ومؤلفيهما لما لهما من اليد الطولى في تحقيق المسائل العلمية والغوص في بحور العلم لإبراز جواهرها المضيئة ودراريها الصافية رحمهم الله جميعاً.

والعلَّامة العصيفري من علماء القرن السابع يُعرفُ بالفضل بن أبي السعد العصيفري الميتكي من بلاد كحلان عفار شمال صنعاء إلى الغرب مسافة نحو ٤٠ كيلومتر؛ عاصر الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة؛ كان حجة في المواريث والمساحة والهيئة والحساب؛ وكان مدرِّس أولاد الإمام عبد الله بن حمزة؛ بقية ترجمته ومؤلفاته في أعلام المؤلفين» صفحة ٧٥٧ للعلَّامة عبد السلام الوجيه.

## علم مصطلح الحديث

قُلتُ:

وصح لي في فن علم المصطلح دليل أرباب الفلاح واتضح بنزهة البدر الإمام ابن حجر وشرحها يا حبذا لفظ الدُّرر كذلك التوضيح للأفكار صَحَّ سماعه بفضل الباري

سمعتُ «دليل أرباب الفلاح» لمؤلفه الشيخ حافظ أحمد الحكمي شيخ ومدير المعهد العلمي بسامطة السعودية كَثَلَهُ، سمعته على شيخي العلّمة أحمد بن على الطلحي.

وسمعتُ «نزهة النظر» وشرحها للإمام الحافظ ابن حجر؟ وشرحها «لقط الدرر» للعلَّامة على القاري، سمعتُ الجميع على شيخي محمد بن يحيى قطران بمدرسة علمان.

وسمعتُ «توضيح الأفكار» للعلَّامة محمد بن إسماعيل الأمير وهو شرح على «تنقيح الأنضار» للإمام محمد بن إبراهيم الوزير وما عليه من التعاليق، سمعتُ الجميع على العلَّامة أحمد بن علي الطلحي بمعمرة قراءة عليه وهو يسمع.

ورحم الله ابن الأمير والوزير فلقد أخذا زبدة مقدمة ابن الصلاح والزين العراقي وأضافا إضافات تُشد إليها الرحال؛ فكان بحق «توضيح الأفكار على تنقيح الأنظار» والحمد لله رب العالمين.

#### قُلتُ:

عن عدَّةٍ من الشيوخ المَهَره والعلماء الراسخين البَرَره

قوله: (عن عدة): الجار والمجرور متعلق بقوله سمعت؛ وسمعت في النظم:

كل له إلى النبي طريق أوَّلهم الوالد الجمالي فعنده ترعرعت أغصاني كم أدبٍ جَم به حباني أدام ربي في التقى علاه أول مشايخى: الوالد:

وسند في علمه يروقُ وزينة الأيام والليالي ونصحه قام به لساني وكم أياد منه قدا أولاني ومن جزيل جوده أؤلاهُ

والجمالي: لقب مدح لكل من اسمه علي في العرف اليمني. والعِماد لمن اسمه يحيى. والعِزي: لمن اسمه محمد. والصَفي: لمن اسمه أحمد. والوجيه: لمن اسمه عبد الرحمٰن أو عبد الرحيم أو عبد الرزاق. والفخري: لمن اسمه عبد الله. والضيا: لمن عدا ذلك.

فاسم الوالد علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن علي بن أحمد بن المؤيد بالله علي بن أحمد بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي. . . إلخ النّسب محمد بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي . . . إلخ النّسب إلى الحسن السبط ابن الإمام علي بن أبي طالب والله وسلام الله عليهم أجمعين ؟ كما تقدم ذكر الكتب التي روت نسب الإمام القاسم من كتب التراجم والتاريخ .

وُلد الوالد كَلَّلُهُ في منزلة مسجد قرية الذواري غربي شهارة سنة ١٣٢٢هـ عقيب خروج الجد والد الوالد وعائلته الذين هم أم الوالد حسناء بنت قاسم بن حسين بن إسماعيل بن المؤيد وابنتها صفية بنت محمد خرجوا من الناصرة حصن شهارة متجهين إلى قرية العرضي من سيران الغربي بسبب تواجد جنود الإمام يحيى

حميد الدين في جزء من بيتهم الناصرة بشهارة (١)، ثم واصلوا السَّير بعد أن تمكنت الوالدة من المشي إلى قرية العرضي؛ وفتح والده مدرسة ابتدائية لتعليم القرآن الكريم في قرية العرضي بقي فيها فترة قصيرة، ثم انتقل إلى قرية مَصْبَع بني عواض لنفس الغرض وهو تعليم القرآن، سَاقته الأقدار لموته بقرية مَصْبَع فما لبث إلا نحو شهر زمان ومرض بقرية مَصْبَع وتوفاه الله هنالك وقبر بنفس القرية قبلي القرية:

ومن كُتبت منيته بأرضٍ فليس يموت في بلد سواها

وفي الحديث: «إذا قدَّر الله موت أحد بأرض جَعل الله له إليها حاجة».

ثم رجعت والدة الوالد الشريفة حسناء بنت قاسم بن المؤيد بولديها اليتيمين الوالد وكريمته إلى قرية البكرين غربي المدان عند

<sup>(</sup>۱) سبب دخول الجنود الناصرة أن الناصرة فيها مرافق لا توجد في غيرها؟ في سَاحتها مسجد وبرمكتان إحداهما للمسجد والأخرى للشرب؟ لأنها كانت مقر آخر الأئمة بشهارة الجد المنصور الصغير الحسين بن القاسم، والدار كبيرة واسعة فسكن الجنود في الدور الأسفل من الدار والمرافق الخارجية وكانوا يدفعون إيجاراً للجد محمد بن علي وبني عمه نحو سنة؟ ثم زَيَّن مَنْ زين للإمام يحيى أن المبنى هو حكومي ولا يصلح أن يسكن فيه إلا الدَّولة والعامل حين ذاك السيد محمد الشامي فقطع الإيجار وحصل التضائق بالجنود لتكاثرهم؟ فخرج الجد بأهله وابنته والوالد حمل في بطن أمه فولدته في منزلة مسجد الذواري عقيب خروجهم من بيتهم بشهارة، هذا عن خبر والدة الوالد الشريفة حسناء بنت قاسم بن المؤيد وهي صاحبة القصة وهي طويلة وهذا خلاصة منها، وكانت الجدة فاضلة صوامة قوامة رحمها الله تعالى.

والدتها الشريفة فاطمة بنت يحيى بن الهادي الحسن بن القاسم أخي المنصور الحسين بن القاسم إذ كانت ساكنة في قرية البكرين، فنشأ الوالد في البكرين في رعاية الله ثم رعاية والدته الفاضلة، وقرأ القرآن الكريم على الحاج الفاضل معلم القرية وفقيهها سعيد بن هادي البكري والد الحاج قاسم بن سعيد البكري أخي الوالد من الرضاعة، وصديقه الوحيد حتى توفاه الله سنة ١٣٧٥هـ بجبل أسلم قضاء المحابشة رحمهم الله جميعاً.

ثم تأهل الوالد لقراءة المتون الفقهية والنحوية فكان يذهب إلى معمرة فترة من الزمن ثم رجع إلى شهارة لطلب العلوم الشرعية وسكن بمنزلة من منازل الجامع الكبير بشهارة وواصل البقاء بها نحو ثمان سنوات لا يخرج منها إلا لزيارة والدته في رأس الشهر أو الشهرين وأجري له صرف الطعام كأمثاله من طلاب العلم؛ فدرس على مشايخها الأعلام شيخه في إتقان القرآن القاضي العلامة المقري عبد الله الأكوع، ومشايخه في الفقه والنحو والمواريث والأصولين أصول الدين وأصول الفقه العلامة عباس بن الوجيه بن عبد الله الوجيه وأخوه العلامة قاسم بن الوجيه رحمهم الله؛ تراجمهم مذكورة في «نيل الوطر لعلماء القرن الثالث عشر» وفي «نزهة النظر» للمؤلف المؤرخ الشهير العلامة محمد بن يحيى زبارة كله.

وطالما كان الوالد ينشر الثناء والدعاء لشيخه العلامة عباس بن الوجيه ويتذكر حفاوته وإحسانه إليه وعنايته بطلبة العلم ماديّاً ومعنويّاً ويترحم عليه كثيراً، ومن مشايخه والمحسنين إليه القاضي العلامة حاكم شهارة علي بن محسن الآنسي والد القاضي العلامة أحمد بن

على الآنسي رحمهم الله، ومن مشايخه بشهارة القاضي العلَّامة عبد الرحمٰن بن محمد المحبشي؛ تراجم المشايخ المذكورين في نزهة النظر للمؤرخ الشهير زبارة.

ثم انتقل من شهارة وقد أحرز الفائدة الكبرى من المعارف العلمية في الأصولين والفروع والنحو والمواريث انتقل إلى هجرة معمرة للقرب من والدته فدرس على شيخها العلامة شيخ الشيوخ أحمد بن قاسم الشمط (ستأتي ترجمته)، وعلى العلامة المحقق أحمد بن محمد الشرفي رحمهم الله في الأصولين والمواريث والتفسير والفقه.

ثم تأهل بالوالدة الشريفة فاطمة بنت حسين المؤيد رحمهما الله تعالى تأهل سنة ١٣٥٠ه في البكرين ولا زال يواصل دراسته بمعمرة يذهب من البكرين يومياً إلى معمرة ويرجع وقت الظهر نحو ست سنوات، ثم كثرت الأسرة وفكر في تحصيل بيت لهم فعاقه ذلك عن مواصلة الدراسة.

وقد درس الكثير من العلوم الشرعية وبلغ رتبة الاجتهاد ولزم بيته حليف كتابه ومصحفه يفيد من وصل إليه تعليماً وتفقيها وإفتاء كَاللهُ.

# محاسنه التي سعى في تشييدها:

سعى في عمارة جامع البكرين الذي قبلي القرية، بمراجعة الإمام أحمد حميد الدين بواسطة ناظر الأوقاف شيخنا العلامة مطهر بن يحيى الكحلاني (ستأتي ترجمته)، فبذل الوالد في بناء المسجد جهوداً بيده، وأشرف على عمارته وتوسيع بريكته حتى تم

ذلك المشروع بحمد الله؛ فأقام به الجمعة والجماعة وصار جامعاً يهواه رواد العبادة لصلاة وتلاوة واعتكاف؛ لجمال موقعه ونزاهته كونه في قمة الجبل والأرض تحته من المغرب والمشرق يُرى من صرحه الجهة الغربية إلى البحر الأحمر ووديان تهامة؛ يصدق عليه قول الشاعر:

## كأنه القصر والفيحاء بستان

واعتزل الوالد كلاه على الولايات برغم عرضها عليه وطلبه للقيام بها؛ طلبه العلامة سيف الإسلام محمد بن الإمام الهادي شرف الدين الملقب أبو نيب كله الله أن يتولى القضاء لمديرية قفلة عذر أيام قيام الحسن بن الإمام يحيى حميد الدين فيها فامتنع، ثم طلبه أبو نيب مرة ثانية أن يتولى الإشراف على أوقاف جامع المدان وجامع حصن سعدان حيث وقف الإمام يحيى حميد الدين جميع أملاكه في الأهنوم على الجامعين، فامتنع، وكان بينه وبين أبو نيب صداقة كبيرة وتبادل محبة واحترام وكان يطلب الوالد في كثير من الأوقات ويشاوره في عدة أمور.

وكان مقتصراً على ما حصل له من غلة أموال ورثها من والدته واكتسب إليها من خالاته وورثتهن في بني عرجلة والغنايا كان يحصِّل منها كفايته، ومن يمون إلى جراية قدح ونصف طعاماً من الإمام يحيى، ثم أجرى له البدر بعد الثورة مرتباً شهرياً نقداً انتهى بانتهاء الملكية، ثم أجرى له الرئيس الحمدي مرتباً شهرياً كأمثاله من ذوي الشهادة الجامعية معادلة حتى توفاه الله تعالى بكامل حواسه عن اثنين وتسعين سنة قضاها في طاعة الله تعالى واعتورته أمراض انزلاق

غضروفي بالعمود الفقري، وحصوة في المرارة، وصَبَرَ على الآلام حتى توفاه الله في ١٥ شهر رجب الحرام سنة ١٤١١هـ أحد عشر وأربعمائة وألف سنة من هجرة الرسول المله بصنعاء بعد دخوله صنعاء بعامين وقبره بمقبرة عَشة الرعدي يماني جامع الأنوار؛ وقلت في رثائه إلى الإخوان:

يا نائماً وبريد الموت يقظانُ وكأسه مترع في كل آونة مضى بمنتصف من شهرنا رجب مضى إلى الله من كانت شمائله مضى جمال بني المنصور والدنا مضى إلى الله مشتاقاً لرحمته من بعد عمر فسيح في مجاهدة

إلى أن قلت:

قضى الحياة سعيداً غير مكترث فرحمة اللَّه تغشاه وأسكنه إليكم أيها الأخوان أنبئكم هو الدعا لفقيد طالما ادَّكر الإخوان وخير خاتمة أزكى الصلاة على والآل والصحب والأتباع ما طلعت

وسيفُه مصلت في الكون لَمعانُ وكل حي بتلك الكأس رَيَّانُ زين الفضائل بدر الزهد عنوانُ تحكي الرياض إذا ما فاح ريحانُ بدر من الآل قد لفته أكفانُ عليه من بسمات الشوق ألوانُ للنفس لم يهوه جاه وسُلطانُ

بريبها همّه فوز وغفرانُ دار النعيم ونعم الجار رضوانُ وخير مكرمة يهديها أخوانُ في اللّه لا تنسيه أزمانُ خير الورى من له شأن وبرهانُ شمس وما سَبحت في اليَمِّ حيتانُ

وجاء في جواب الأخ العلَّامة يحيى بن حمود بن محمد بن عبد الله بن المنصور من الحديدة:

يا عامر الأرض في الدنيا ليسكنها وهكذا الموت حوض عَمَّ وارده مضى عليٌّ عن الأهواء مبتعداً إني أُعزي بني المنصور قاطبةً بموت من كان عبد اللَّه لي وله صبراً محمد إنَّ الصبر محمدة

هيهات يبقى بظهر الأرض سكانُ ما فاته من بني الإنسان إنسانُ يصحبه عفو من الباري وغفرانُ بني علي وحسينٍ أينما كانوا أباً تفرع من أعلاه صنوانُ لا زلت يعرف منك السبق أقرانُ

كما جاء جواب من علماء صعدة، وجواب من علماء معمرة، وجواب من الإخوان بعلمان، والإخوان بالمدان، وجواب من الإخوان الجيران في قرية البكرين مما قال فيه:

بكل قلب حلت الأحزانُ أدب كريم كله إحسانُ جرح عميق طيه أشجانُ نزلت بنا أو سَامنا سلطانُ نزلت بنا أو سَامنا سلطانُ قلب رحيم طاهر فرحانُ متفقداً إخوانه الجيرانُ للّه حامت حوله الجهلانُ كلا ولم يسكن به عدوانُ براً رحيماً يُجله الجيرانُ وغدا الجميع بفقده حسرانُ وغدا الجميع بفقده حسرانُ

فُجعت قُرانا عمها طوفان نبأ الوفاة لعالم متأدب مذ غادر البكرين حل قلوبنا قد كان مرجعنا لكل ملمة بالبشر يلقى دائماً إخوانه وتراه دوماً زاهداً متواضعاً قد كان يغضب إن راء أدنى منكر الحقد لم يلق بقلبه موضعاً اللَّه يشهد ما رأينا مثله كان السِّراج يضيئ ليل بلادنا هذا وبقية الأجوبة قد كُتبت في ترجمة أوسع من هذا مستقلة كِلللهُ.

# سنده في الرواية:

يروي عن العلَّامة عباس بن الوجيه، وعن أخيه العلَّامة قاسم بن الوجيه، وعن العلَّامة العلَّامة الوجيه، وعن العلَّامة أحمد بن محمد الشرفي، عن مشايخهم المذكورين في تراجمهم ستأتي في ترجمة شيخ الإسلام أحمد بن قاسم الشمط رحمهم الله.

فهذه لمحة من حياة والدي وأول مشايخي ومعلمي فهو والد وأستاذ ومربي ومساعد كَلْنه رحمة واسعة وجمعنا به في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً أمين.

#### قُلتُ:

# وشيخنا العلَّامة الشهير شيخ الشيوخ الشمط المبرورُ

هو العلَّامة شيخ الشيوخ وإمام أهل الرسوخ أحمد بن قاسم الشمط.

ولادته سنة ١٢٨٨هـ ثمان وثمانون ومائتان وألف سنة هجرية بمعمرة ودرس بها القرآن الكريم، وكان له ذكاء وذهن وقاد وقدرة على حفظ المسائل العلمية وما يرد عليها من التعقبات والمعارضات لا توجد عند غيره وذلك منحة من الله تعالى.

تخرج على عدة شيوخ أشهرهم إمام الحديث والتفسير والأصول العلّامة أحمد بن عبد الله الجنداري؛ سكنه بالعنسق شرقي

مدينة المدان، الشيخ الثاني إمام الأصول والنحو والمعاني والبيان لطف بن محمد شاكر، الثالث القاضي العلَّامة الشهير عبد الوهاب الشماحي المجاهد وعمه العلَّامة المحقق عبد الله المجاهد بالمدان.

وقد ترجم شيخنا العلّامة المؤرخ الشهير محمد بن يحيى زبارة وترجم مشايخه المذكورين في كتاب «نزهة النظر»، وفي «نيل الوطر»، وفي كتاب «أئمة اليمن في القرن الرابع عشر»، وفي «شرح ذيل أجود الأحاديث المسلسلة»، قال: «بعد ذكر ولادته ومشائخه المذكورين واستجاز منهم وصاحب الترجمة من العلماء الخاشعين والزهاد الفضلاء الناسكين قد أخذ عنه العلم الجموع من نُبلاء طلبة العلم». وترجمه تلميذه العلّامة يحيى بن محمد لطف شاكر فقال: «هو في النحو والصرف والمعاني والبيان وأصول الفقه وفروعه إمام وفي غيرها مشارك».

قُلتُ: وقد أخذ عنه بقفلة عذر من بلاد حاشد، وبسودة شظب، ومعمرة المولى العلامة سيف الإسلام ولي العهد أحمد بن يحيى بن محمد حميد الدين وصنوة سيف الإسلام محمد الشهيد ببحر الحديدة وَهُلَّلهُ - أخذاً في النحو والصرف وأصول الفقه وفروعه وعلم الحديث؛ ولما قَدَّم إليه شيخه القاضي العلَّامة عبد الوهاب الشماحي وزميله الأخ يحيى بن علي الذاري مشاعرتهما في مقام الإمام يحيى حميد الدين في قفلة عذر في سنة ١٣٣١هـ المتضمنة محاولة كل واحد منهما ترخيصه للذهاب إلى أهله فأجاب عليهما صاحب الترجمة بقصيدة منها قوله:

أهلاً وسهلاً بالذين تحاكما عندي وإني حاكم بالأعدل

خلف المقام من الطراز الأولِ يعنيه من حكم الكتاب المنزل نـذر الـديـار وكـل طـفـل مُـحُـولِ ما صال يوماً في إزاحة مشكل حكم الإله مع النبي المرسل حتم وفرض لازم لم يبدل يغلون من غيض كغلى المرجل يبغون من فصل القضاء بتعجل أولى وأحرى من حضور الفيصل تزداد أياماً بغير تحول هذا العَناء من العُضال المعضل يقضي بهذا في الزمان الأولِ وبلوغها لإمامنا المتوكل بي غنية عن كل قول مفصل لم يخش منه فكان غير مبجل حكمت به الأيام للمتبتل

يا صاحبي ترفقا فَلأنتما ولأنتما عون الإمام ليكل ما يا أيها القمران هلَّا قلتما ونكون كالعضدين للمولى إذا ونريح مظلوماً ونأخذ مَن أَبَي ولقد رأينا أنَّ ذلك واجب أوَ لستما تريان أقيال المَلا لما تضايقت الأمور على الألى ويرون تضييع الحقوق عليهم ومقامهم لقضية عامين أو أين السماحة في الشريعة يا فَتي كلا ورب محمد مَا شرعه وإذا تريدان انتقاد مقالتي فلأنتما الحكمان في هذا ومَا وأنيا ابن طمري الثياب وإنما ولشيخنا الحق الأكيد وإنما

وهو إلى حال تحرير هذا بمعمرة يَنْشر العلوم زاد الله في العلماء العاملين الناسكين من أمثاله. انتهى.

وله ترجمة في «نزهة النظر»، وفي «أئمة اليمن في القرن الرابع عشر» أوسع من هذا.

قُلتُ: قد عرفت مشائخه وله في الإسناد عنهم ثلاث طرق كما ذكرها في كتابه وثبته المسمى «درر الأسانيد المختصر من العقد النضيد» للعلَّامة عبد الكريم عبد الله أبو طالب كَثَلَثُهُ.

الطريق الأولى: عن شيخه العلّامة أحمد بن عبد الله الجنداري سماعاً وإجازة، عن شيخه عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب ، عن شيخه أحمد بن محمد الشوكاني، عن والده شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني صاحب "إتحاف الأكابر" وعبد الكريم بن عبد الله أبو طالب صاحب ثبته "العقد النضيد" يروي كل كتاب في الأصولين والحديث والتفسير والنحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع وفروع الفقه وفي كل علم كل كتاب يسنده إلى مؤلفه؛ وعن شيخه أحمد بن محمد الشوكاني، عن والده الحافظ محمد بن علي الشوكاني كَالله .

الطريق الثانية: عن شيخه العلّامة لطف بن محمد شاكر سماعاً وإجازةً، عن الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد، عن القاضي أحمد العُلفي، عن عبد الله بن علي الغالبي، عن العلّامة الشوكاني ـ وعبد الله بن علي الغالبي هو صاحب ثبت «الإحازة في طرق الإجازة» يسند كل كتاب إلى مصنفه، ومن هذه الطريق أيضاً يروي صاحب الترجمة عن شيخه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، عن الأخوين محمد بن عبد الله الغالبي وإبراهيم بن عبد الله الغالبي، عن والدهما المذكور صاحب ثبت الإجازة، عن الشوكاني.

الطريقة الثالثة: عن شيخه لطف بن محمد شاكر، عن المتوكل على الله المحسن بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل الكبسي،

## مؤلفاته كَلَلْهُ:

الأول: «الأبحاث المفيدة في تصحيح العقيدة»؛ هو خلاصة كتاب الثلاثين مسألة في أصول الدين.

الثاني: «الثمار المجتناة في فضل العلم والعلماء والهداة» مطبوعاً.

الثالث: «الشهاب الثاقب والعذاب الواصب على المرجية من أهل الولاية والمناصب»؛ يتعلق بمسائل من أصول الدين.

الرابع: «الطلاء الرخيم شرح العقد الوسيم في أحكام الجار والمجرور والظرف وما لكلٍ من التقسيم» المتن؛ للعلَّامة الأخفش.

الخامس: «درر الأسانيد المنتزع من العقد النضيد» للعلامة عبد الكريم أبو طالب.

السادس: «القمر النوار السَّاطع من الفلك الدوار» للعلَّامة صارم الدين إبراهيم بن محمد الوزير كَاللهُ.

السابع: «الأنوار البهيَّة السَّاطعة من اللوالي المضيئة مع اللواحق النديَّة».

وقد تم لي سماع الأربعة الأول من مؤلفاته على فضيلته كَلْمُهُ بجامع معمرة، وله كتاب ديوان، شعره في مجالات عديدة وهو شعر فصيح لا يزال مع بقية المؤلفات مخطوطاً في مكتبته بيد أولاد ولده بمعمرة، وطبع منها «الثمار المجتناة» بمؤسسة الإمام زيد الثقافية.

## أشهر تلاميذه:

تخرَّج عليه عدد كبير من العلماء المجتهدين نحو خمسة وثلاثين مجتهداً، أما غير المجتهدين فكثرة لا تحصى؛ كان يبلغ عدد الطلاب لديه صغاراً وكباراً نحو ثمانين طالباً.

أول المتخرجين عليه الإمام أحمد حميد الدين وأخوه البدر محمد بن يحيى حميد الدين كما سبق ذكرهما في ترجمة محمد زبارة لشيخنا، والقاضي العلامة محمد يايه شيخ المدرسة العلمية بالمحابشة ورئيس استئناف قضاء الشرفين، ونائبه العلامة ناصر بن حسن مسلي والذي خلفه في مشيخة مدرسة المحابشة ورئاسة استئناف قضاء الشرفين بعد موته، والعلامة أحمد العرجلي شيخ مدرسة وادعة العلميَّة، والعلامة يحيى بن قاسم العزي رئيس استئناف لواء حجة وشيخ مدرسة حجة العلميَّة وغيرهم أمثالهم عدد كثير، وأبرزهم شيخنا العلامة مطهر بن يحيى الكحلاني فهو الذي أخذ عنه أكثر من غيره لطول ملازمته له، وهو الذي خلفه في تدريس الأصول

والحديث والتفسير وانتقلت إليه رئاسة العلم بهجرة معمرة حتى تُوفِّي بعده بنحو خمس سنوات، ومن المتخرجين على شيخنا الشمط الشيخ العلَّامة الحافظ يحيى بن محمد شاكر، وشيخنا العلَّامة أحمد بن علي الطلحي، والعلَّامة يحيى حسن الغماري ستأتي تراجمهم إنشاء الله.

## وفاته رَحْلَللهُ:

تُوفِّي كَاللَّهُ في شهر شعبان سنة ١٣٧٣هـ بعد حياة سعيدة عن خمس وثمانين عاماً حافلة بنشر العلوم في كل فن؛ إذ وفد إليه الطلاب من كل ناحية في اليمن من شهارة وحبور والمحابشة ووادعة وبرط وحجور وحاشد وخولان بني بهلول وصنعاء.

سبب وفاته أن نطحه ثور وهو في طريقه في دورة بالقرب من بريكة الشرف المعروفة قبلي معمرة، مرض بعدها نحو أسبوع ومات ممتعاً بجميع حواسه إلا ضعفاً في السَّمع فقط، ورثاه كثير من العلماء بمراث لم يحضرني منها شي الآن كَيْلَةُ.

#### قُلتُ:

وشيخنا العلَّمة البدر الكبير من تمَّم التأليف للروضِ النضر ضياؤنا المحقق العباسُ شيخ العلوم الجَهْبذ النبراسُ

هو المولى العلَّامة الكبير المحدث العباس بن أحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن يوسف بن الحسين بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي الحسني اليمني الصنعاني.

مولده بصنعاء ٤ شهر جمادى الأول سنة ١٣٠٤هـ، ثم هاجر منها إلى مدينة حوث سنة ١٣٢١هـ وعمره ١٩ سنة أيام وجود الأتراك بصنعاء وأخذ عن علمائها نحو عشر سنوات، ثم انتقل من حوث إلى جبل الأهنوم سنة ١٣٣٧هـ وعكف على الدراسة عند جهابذة العلماء منهم السيد العلامة أحمد بن عبد الله الكبسي، ثم على العلامة القاضي أحمد بن عبد الله الكبسي، ثم على العلامة والحديث، وعلى العلامة الشهير لطف بن محمد شاكر وعليه تخرج في الفقه وعلوم العربية، ثم هاجر إلى مكة المكرمة وأخذ عن عدة شيوخ في علوم الحديث، ثم رجع إلى الأهنوم واستوطنها وعمر له بيتاً، وتأهل، ونشر العلم في كل الفنون بمسجد الغمار جوار بيته وبجامع المدان وفي قفلة عِذَر، حيث كان يطلبه الإمام يحيى لتدريس وبجامع المدان وفي قفلة عِذَر، حيث كان يطلبه الإمام يحيى لتدريس والمطهر وغيرهم من الطلاب بقفلة عذر كَالَهُهُ.

## مؤلفاته:

له أبحاث مفيدة وتعقبات عديدة سديدة على أبحاث الشوكاني في «السيل الجرار» وأبحاث المقبلي في نجاح الطالب وأبحاث العلامة محمد الأمير وتلميذه إسماعيل بن إسحاق في «الفواصل» شرح منظومة الكافل، وله «تتمة الروض النضير» وهي الجزء الخامس من «الروض النضير شرح مسند الفقه الكبير» للإمام زيد بن علي عليه وقد طبع مرتين ضمن «الروض» للعلامة حسين أحمد السياغي كَالله .

وقد أُلفت عدة تتمات «للروض» ولكن الإمام يحيى حميد الدين عين لجنة من أكابر العلماء في صنعاء لينظروا الأقرب والأنسب بـ«شرح المسند» للسياغي، فرأوا تتمة شيخنا أنسب وقرروا طبعها وقام

بطبعها مع «شرح السياغي» أول طبعة سيف الإسلام البدر محمد بن يحيى حميد الدين الشهيد ببحر الحديدة وله رسالة شرح فاتحة الكتاب سماها «فصل الخطاب في أحكام فاتحة الكتاب» فيها فوائد كبيرة مخطوطة.

وله رسالة في بيان الأحكام الوضعية توسع فيها بالقواعد والأمثلة مخطوطة، وله كتاب جمع فيه بين «السيل الجرار» للشوكاني و«الغطمطم» للسماوي بن حريوة شرحي «الأزهار» جمع بينهما وأزال القذع والكلام الذي لا يليق بالعلماء ونبَّه على الفوائد التي يطلبها كل من يطلب الفائدة بكل إنصاف؛ وَصَلَ في هذا المشروع إلى كتاب الصلاة ثم عرضه على الإمام أحمد حميد الدين إذ هو بإشارته فجاء الموت لهما والكتاب بين كتب الإمام بتعز ـ بلغنا أنَّ الكتب التي للإمام رفعت إلى دار الكتب بصنعاء وأنَّ أحد أولاد المؤلف الأخ العلَّمة عبد الرحمن بن عباس طلب الكتاب فوجدوه ضمن الترجمة من الترجمة من الترجمة المؤلف في «تتمة الروض النضير».

# سنده في الرواية:

عن شيخه العلّامة أحمد بن عبد الله الجنداري، عن شيخه عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب، عن شيخه أحمد بن محمد الشوكاني، عن والده محمد بن علي الشوكاني مؤلف إتحاف الأكابر إلى مؤلفي الكتب ح، وعن شيخه الجنداري أيضاً، عن شيخه إسحاق بن عبد الله المجاهد إلى الشوكاني.

وله طريق ثالثة: عن شيخه لطف بن محمد شاكر، عن المتوكل

على الله المحسن بن أحمد، عن شيخه محمد بن إسماعيل الكبسي صاحب النفحات المسكية يروي كل كتاب إلى مصنفه، عن العلامة الشوكاني. وله طريق رابعة: عن شيخه القاضي العلامة سعد بن محمد الشرقي بالإجازة العامة، عن السيد العلامة زيد بن علي بن الحسن الديلمي وهو يروي "صحيح البخاري" من طريقه بأربعة عشر محدثاً. وله طريق خامسة: عن شيخه محدث العصر العلامة حسين بن علي العمري، عن شيخه إسماعيل بن محسن بن إسحاق، عن العلامة الشوكاني رحمهم الله جميعاً.

### وفاته:

في ٢١ شهر شوال سنة ١٣٧٦هـ ستة وسبعين وثلاثمائة وألف هجرية؛ وقد ضمن تاريخ وفاته العلَّامة زميله المؤرخ محمد بن يحيى زبارة في أبيات قال فيها:

مات في واحد وعشرين شوال التقي العباس جهبذنا النبراس مات عن أشهر وسبعين عاماً أرخوه أسنى السلام على العباس

مشال التقى شمال اليتيم شمس الهدى ضياء الحلوم في ذرى هنوم فقل للعموم من ربنا الغفور الرحيم

تخرَّج على يده جم غفير من العلماء ممن بلغ رتبة الاجتهاد شيخنا العلَّامة محمد بن يحيى قطران شيخ مدرسة علمان؛ وشيخه القاضي العلَّامة علي بن أحمد الجنداري عضو المحكمة العليا بصنعاء؛ وأخوه العلَّامة لطف بن أحمد الجنداري رئيس محكمة استئناف لواء حجة؛ والعلَّامة محمد بن القاسم بن الإمام الهادي

عضو محكمة الاستئناف بصنعاء قبل الثورة؛ وأخوه عبد الله بن القاسم حاكم رداع قبل الثورة؛ والقاضي أحمد بن أحمد السياغي نائب لواء إب قبل الثورة وغيرهم علماء كثير.

وله ترجمة واسعة في بيان مقروءاته ومشايخه في كتابه «تتمة الروض النضير» مطبوعاً، وكان كِلَّهُ من الزهاد الخاشعين، ساعياً في نفع الناس وإدخال الخير إليهم بقلمه ولسانه بالشفاعة عند أولي الأمر لقضاء حاجات الفقراء وذوي الحاجات من طلبة العلم وغيرهم كانت تجري على يده عدة مبرات إذ كان لا ترد له شفاعة رحمه الله تعالى.

#### قُلتُ:

# وشيخنا العلَّامة الرباني نجل العماد مُطهرٌ كُملاني

هو شيخنا العلَّامة مطهر بن يحيى بن حسن الكحلاني نسبة إلى كحلان عفار تابع محافظة حجة؛ من ذرية الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى صاحب المؤلفات العديدة والعلوم المفيدة \_ «الأزهار»، وشرحه «الغيث المدرار»، و«البحر الزخار»، و«المعيار في الأصول» وغيرها \_.

هاجر شيخنا من علمان بعد وفاة والده إلى هجرة معمرة، فثبت فيها ثبوت القطب من الرحَى يسمع على شيخه العلَّامة أحمد بن قاسم الشمط أنواع العلوم في كل آن ليل نهار؛ وحَصَّل بخط يده عدة كتب منها «غاية السُّؤل» بحواشيها في علم الأصول قبل أن تطبع بصنعاء، و«كافل لقمان»، و«المناهل الصافية شرح الشافية» في علم التصريف، و«جوهرة الفرايض» وغير هذا من كتب الهداية؛ وكان ينوب عن شيخه في تدريس الدروس العليا إذا حدث بشيخه أي عذر.

وشيخه في علم الحديث العلامة الحافظ يحيى بن محمد لطف شاكر سمع عليه «الصحيحين»، وبعض السُّنن، وبعضها على شيخه الشمط، وله إجازات عامة منهما؛ وكان وحيد زمانه في حفظ العلوم بسبب حفظه المتون والقواعد؛ فيستحضر الشروح بكل سهولة، وكان يقوم بتدريس نحو عشرة دروس يومياً في فنون متعددة في الأصولين والحديث والتفسير والفقه إملاءً وتفسيراً إلى فصل النزاع بين الخصوم بعد الإنتهاء من التدريس؛ حيث كان حاكماً للأهنوم وعِذر من حاشد غربي الأهنوم، عينه الإمام يحيى حميد الدين وكان ناظراً للأوقاف بمديرية المدان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكرات؛ وكان الإمام أحمد يحيل إليه ما استعصى من قضايا تتعلق بالمناطق الشمالية قفلة عِذر وسفيان؛ وكان فيصلاً للقضايا بعفة وورع وأمانة وحزم وعزم لا يوجد عند غيره ممن عرفنا.

وحفظت من كلامه أثناء الدراسة لحث تلاميذه على الجد في التحصيل كان يستشهد كثيراً بقول الشاعر:

إذا هبت رياحُك فاغتنمها فعقبي كل خافقة سُكونُ

وقال كثيراً: «من جعل أعماله تابعة للدراسة أدرك العلم ولم يفت عليه من أعماله شيء، ومن جعل الدراسة تابعة لأعماله ضيَّع العلم ولم يتم له من أعماله إلا ما كتب الله له»، وهو كلام من أحكم الكلام، سمعته مراراً منه كَثَلَتْهُ.

ولم يلبث بعد شيخنا الشمط إلا نحو ثلاث سنوات ونصف واعتوره مرض الكلى والمسالك البولية فأسعف إلى صنعاء وأدخل المستشفى الذي صار المستشفى الجمهوري فأجريت له عملية جراحية كانت سبب وفاته في ٧ شهر صفر سنة ١٣٧٧هـ وعمره في

نحو خمسين عاماً؛ لأن حدوثه سنة ١٣٢٧هـ، ودفن في مقبرة خزيمة، وقلتُ في مراثيه:

> مصاب دُهانا يا له من مصيبة مصاب له اهتزت سماء وأنجُم مصاب جليل روع الكون مدهش خليفة طه خير قاف لنهجه حميد المساعي بحر سنة أحمد إمام هُمام ألْمعيٌ مبرزُ

فيا جبل الأهنوم إن تبكه فقد ومعمرة دار العلوم يتيمة وقطانها أضحوا حيارى لفقده وطلاب علم في رباها كأنهم عطاش لفقد الغيث يروي صبابة فيا ويح للفتيا إذا قيل مَنْ لها ثمال يتيم عصمة لا رامل وفي غسق الداجي سجود وطاعة بحزم وعزم واجتهاد وسؤدد وسيرته كالمسك إذا عم نشره فتبكيه أسفار الهداية كلها

ورزء خطير مفجع للبرية وزلزلت الألباب في كل بلدة وفاة إمام العلم فرع النبوة ووارثُه حقاً لخير وراثة يفيض علينا منه علم الرواية وقاموس عرفان وروض بلاغة

سلبت مناراً كان نوراً بقمة وجامعها المشهور هطّال عبرة وسال نجيع الدمع من كل مُقلة بتيْهَا قفرٍ فوقهم كل كربَة ويشفي أُوام الجهل من بحر حكمة ويا ويح تدريس بحسن عبارة مغيث لملهوف وقضّاء حاجَة وفيصل شرع في النهار وحكمة وفصل وإصلاح بغير سآمة وأخلاقه مثل الرياض الندية وتفسير وآسفار آلة

وتبكيه أوقاف وكل محاسن (مطهرنا) يا نجل يحيى سقى الحيا فلله ما شيدت في عالم الحيا

يراعى حقوقاً نحوها كل ساعة رفاتك بالغفران صيب رحمة وللَّه ما تلقى بجبوح جنة

وقلتُ في جواب المرثاة التي وصلتنا من صنعاء بعد وفاته: ناعياً في العلوم صرحاً ممرَّد مراقيه وهو صرح مشيد من سماها إلى الحضيض فتلحد من جناها قبل الأوان فتحصد العلم عنا فحزننا يتجدد فان من كان في المكارم يُحمد فيصلاً بارعاً لشرعة أحمد فى جميع العلوم فاز وجَوَّد من للبيان يا قوم يُقصد حافظ قدروى الحديث وأسند الأهنوم تحيا بجده وتخلد طالما طاف حولها وتفقد معيناً بفضله الآن يشهد في سبيل الصلاح بالخير تسعد فىي خىيىر مىقىعىد تىتىرغىد فى فراديسها لترقى وتصعد

قل لمن يندب المكارم عن يَدْ أحقيق ثوى إلى الترب من أعلا أحقيق شمس العلوم توارت أحقيق بدوحة العلم هزَّت لهف نفسى وألف لهف لفقد قد نعيت الكمال والفضل والعر كان بحراً يفيض بالعلم فينا كان شمس البيان كان إماماً منْ لِعلْم الأصول والنحو والتفسير من لشرح الحديث يجلوه حقاً كے له من مناقب في ذرى کے نری من مساجد بصلاح فَجُّر الماء في الصخور وأجراه يا ضياء الأنام يا خير ساع فعليك السلام في جدث الرضوان في جنانِ الخلود نلت خلوداً

ورضاء بسما دهانا من الهول ونار الأسبى بنا تتوقد وصلاة على النبي وسلام وعلى الآل ما الحمام تَغرَّد

### سنده في الرواية:

عن الشيخ أحمد الشمط، وعن الشيخ يحيى بن محمد لطف شاكر بسندهما، عن الجنداري، وعن لطف محمد شاكر إلى آخر السند إلى الشوكاني والإمام القاسم بن محمد بن علي، رحمهم الله.

ثم انتقلتُ بعد وفاة شيخنا الكحلاني إلى علمان للدراسة على شيخنا العلامة محمد بن يحيى قطران، وقد فقد الأهنوم أربعة من أكابر علماء اليمن المشاهير أولهم العلامة الحافظ يحيى بن محمد لطف شاكر سنة ١٣٧٠هـ عن عمر يناهز سبعين عاماً، ثم الشيخ العلامة أحمد قاسم الشمط سنة ١٣٧٣هـ عن عمر ٨٥ عاماً، ثم شيخنا العلامة عباس بن أحمد بن إبراهيم سنة ١٣٧٦هـ عن عمر سبعين عاماً وأشهر، ثم العلامة شيخنا مطهر بن يحيى الكحلاني سنة ١٣٧٧هـ عن عمر نحو خمسين عاماً وهو أصغرهم كالله.

فبلغ الإمام أحمد حميد الدين كَثْلَثُهُ بما فقدته هجر العِلم بالأهنوم من العلماء الأجلاء، وأنه لم يبق فيها إلَّا الشيخ محمد بن يحيى قطران بهجرة علمان، فأمر الإمام على الفور مَنْ بَلَّغه وهو القاضي علي بن إسحاق البشاري كَثْلَثُهُ، أمره سنة ١٣٧٨هم أن يحرر أمراً إلى نائب حجة ووزير المعارف في حينه السيد حسين الوسيي أن يفتح مدرسة علمية على نهج المدرسة العلمية بصنعاء بهجرة علمان الأهنوم، ويجري لكل طالب في الشعبة الأولى ريال فرنسي علمان الأهنوم، ويجري لكل طالب في الشعبة الأولى ريال فرنسي

مع صرف الطعام شهرياً، ولكل طالب في الشعبة الثانية (يساوي الثانوية الآن) ريالان، ولكل طالب في الشعبة الثالثة (يساوي الجامعية) ثلاثة ريالات فرنسية مع صرف الطعام للجميع (وقدر صرف الطعام نصف قدح وثمن طعاماً)، ولكل مدرِّس عشرة ريالات وقدحان طعاماً؛ وعُين كاتب هذا مديراً للمدرسة الناصرية ومدرِّساً بأمر منفرد من الإمام وأجري لي أربعة أقداح طعاماً وعشرين ريالاً وأجري لشيخ المدرسة العلَّمة محمد بن يحيى قطران أربعة أقداح طعاماً وأربعين ريالاً فرنسياً شهرياً.

والتف الطلاب والمدرِّسون للدراسة في المدرسة الجديدة من الأهنوم والشرفين نحو مائة وخمسين طالباً، واستمرت الدراسة فيها على خير ما يرام نحو أربع سنوات ونصف إلى أن قامت ثورة فيها على خير ما يرام أي سنة ١٣٨٦هـ واشتعلت الفتنة في جميع اليمن، وتفرق الناس وطاروا في كل جهة إلى نهاية ثمان سنوات من الثورة، ثم انتهت الحرب وعمت الجمهورية أرجاء اليمن ثم استعدنا المراجعة للدولة في إرجاع المدارس العلمية والابتدائية في قضاء شهارة جميعه، فتجاوب المسؤولون في الدولة لكل المطالب، وفتحت المدارس العلمية والابتدائية حتى كثرت المدارس الابتدائية، وقطعت المرتبات على الطلاب في المدارس العلمية، ثم تحولت وقطعت المرتبات على الطلاب في المدارس العلمية، ثم تحولت المدارس العلمية وبعض الابتدائية إلى معاهد علمية.

وقد استطرت ذكر هذه الأحداث التاريخية لما لها من أهمية في ذكريات العلم وأهله ومواطنه.

قوم مضوا كانت الدنيا بهم نزها والدهر كالعيد والأوقات أوقات

### قُلتُ:

# وشيخنا العلَّامة المحقق عز الهدى قطران هو مدقق فأكثر المسموع هو عليهما ومنبع التحقيق من لديهما

هو الشيخ العلَّامة الفاضل المحقق محمد بن يحيى بن أحمد قطران، وقطران هو لقب؛ وهو من بيت العلابي الساكنين بهجرة علمان الأهنوم.

ولادته سنة ١٣٢٨هـ؛ ودرس مبادئ العلم بعد القرآن الكريم على والده الفاضل الحاج يحيى بن أحمد قطران، وأكثر مسموعاتي على الشيخ محمد قطران، وعلى شيخي مطهر بن يحيى الكحلاني كَظُلَّهُ، وقد سبق بيان المسموع على كل واحد منهما في بيان المقروءات فلا حاجة إلى إعادته.

ولقد تم لي بحمد لله بعد فتح المدرسة الناصرية بعلمان - كما سبق تاريخ وسبب فتحها - تم لي ملازمة شيخنا قطران واستمرار السماع عليه أيام المدرسة؛ وبعد قيام الثورة انتقلنا جميعاً إلى منطقة قارة؛ واستمرت الدراسة في الجروف، وفي مسجد بيت الغويدي، ومسجد قرن الصّايه بيت العصيمي بقارة نحو خمس سنوات؛ وبعد أن انتهت الفتنة وتمت المصالحة بين اليمنيين ملكي وجمهوري رجعنا إلى علمان واستمرت الدراسة إلى سنة ٢٠٤١هـ اثنتي عشرة سنة؛ ثم فتحت المعاهد العلمية في قضا شهارة، وعُينتُ مديراً عاماً لها، ومدرِّساً بمعهد معمرة لدروس عليا بعد الظهر؛ فتوسعت الأعمال، وكثرت الأشغال، ولزم الحال الانتقال من علمان إلى معمرة؛ وانقطع السماع على شيخنا محمد بن يحيى قطران، وفتحت السمّاع على شيخي العلّامة أحمد بن يحيى قطران، وفتحت السّماع على شيخي العلّامة أحمد بن يحيى قطران، وفتحت السّماع على شيخي العلّامة أحمد بن علي الطلحي في «موطأ مالك»

و «شرحه الكبير» للبرقاني وفي «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» كما سبق بيان المقروءات في محلة.

# مشايخ شيخنا محمد قطران كَلَلْهُ:

الذين سمع عليهم وروى عنهم كما جاء في إجازته العامة التي أجازني بها.

أولهم: والده كما سبق ذكره. الثاني: القاضي العلَّامة على بن أحمد بن عبد الله الجنداري فإنه تخرج عليه في علوم الآلة النحو والتصريف والمعاني والبيان وفروع الفقه. الثالث: شيخنا العلَّامة العباس بن أحمد بن إبراهيم تخرج عليه في أصول الفقه والحديث والتفسير ثم ارتحل إلى معمرة لسماع أمهات الحديث على شيخ السُّنَّة الحافظ يحيى بن محمد لطف شاكر في بيته؛ وكان يدرس عند العلَّامة مطهر الكحلاني «الغاية» و«الكشاف» بُعيد صلاة الفجر إلى بعد شروق الشمس، وسماع الحديث بعد الفطور إلى الظهر عند الشيخ يحيى شاكر، وبعد وفاة شيخنا يحيى شاكر انتقل بدروس الحديث على شيخنا الكحلاني حتى مرض ونقل إلى صنعاء، فرجع شيخنا صاحب الترجمة إلى علمان في شهر رجب سنة ١٣٧٦هـ، ثم توفي العلَّامة عباس بن أحمد إبراهيم في شهر شوال سنة ١٣٧٦هـ وشيخنا الكحلاني في مرضه بصنعاء وفي شهر صفر سنة ١٣٧٧هـ توفي بصنعاء رحمهم الله جميعاً فأصبحت هجرة معمرة والمدان خاليتين من مشائخ العلم لم يبق إلا الشيخ محمد بن يحيى قطران بهجرة علمان فانتهت إليه رئاسة العلم وفتحت المدرسة الناصرية كما سبق - بيان سبب فتحها وتاريخه ـ واستمرار الدراسة فيها إلى قيام ثورة ٢٦ سبتمبر سنة

١٩٦٢م الموافق سنة ١٣٨٢هـ، ثم توقفت الدراسة في علمان أيام الحرب ثمان سنوات، ثم أعيدت الدراسة بعلمان إلى سنة ١٤٠٢هـ، ثم حُولت إلى معهد علمي كسائر المدارس بالأهنوم.

### آثار الشيخ:

ألّف رسالة في تحريم التعامل بالربا ردّ بها على من أجاز التعامل بالربا في العملة الورقية؛ وقرر شيخنا أن العملة الورقية هي بدل عن العملة النقدية الفضة والذهب؛ فللورق حكم ما هي بدل عنه في جعلها مهوراً وأروشاً للجنايات وديات وزكاة وقيمة للأراضي والدور وكل ما يجري في النقود يجري في البديل الورقي؛ والعلة أنها مال بدل عن النقدين إلى آخر ما في الرسالة، وهي رسالة قيّمة وقد طُبعت على يد مقبل بن هادي الوادعي، إلا أن مقبلاً حذف منها الفصل الأخير فتألم شيخنا لذلك التصرف في مؤلفه بغير إذنه وتبرأ مما صنعوه، والسبب في حذفه أن الشيخ المؤلف جعل الربا قسمين؛ ربا في الأموال وربا في الأقوال مستدلاً بقول النبي عليه فيما رواه عبد الله بن مسعود عَلَيْهُ قال: «قال ﷺ الربا نيف وسبعون باباً أَيْسَرُها ـ وفي رواية أهونُها ـ مثل أَنْ يأتي الرجل أُمَّه وإنَّ أَرْبَى الرّبا عرض المسلم» رواه الحاكم وصححه ابن ماجه والبيهقي وقال إسناده صحيح، فيؤخذ منه أن عرض المسلم أعظم من إتيان الرجل

ولذلك يقال الغيبة أشد من الزنا، وَمثَّله بمن يستطيل في أعراض المسلمين بالذَّم والطَّعن بَغياً وعدواناً لمجرد مخالفة في رأي، ومَا يقع من عتاة النواصب والروافض ومن شايعهم من الإجرام

وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً؛ والله ﷺ يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن لِسَاءً عَسَىٰ أَن يَكُن خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نَنْهَرُواْ بِاللَّالَمُونَ اللَّالَمُ وَلَا لَنَابَرُواْ بِاللَّالَمُونَ اللَّهُ الطَّلُمُونَ اللَّالَمُونَ اللَّهُ الطَّلُمُونَ الحجرات: ١١]، الفَسُوقُ بَعَدَ ٱلْإِيمَانُ وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَتِهِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ اللهمزة: ١] الآيات. وقوله تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِحَكْلِ هُمَزَوْ لَمُزَوْ ﴾ [الهمزة: ١] الآيات.

فتألم شيخنا كَثِلَثُهُ لحذف هذا التمثيل، وقال: «لن أتراجع عن هذا القول وإن حذفوه من الرسالة، وإني لأرجو أَنْ أدخل به الجنة» رحمه الله تعالى.

الرسالة الثانية: في شرعية الأذان بحي على خير العمل؛ كونها قد رويت من أصح الأسانيد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي على عن النبي في وعن عبد الله بن عُمَر، وشاركتُ معه في هذه الرسالة رداً على فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز بعدم صحة الصلاة خلف الزيدية، إلى الآن لم تطبع.

وله أبحاث وتعقبات سديدة على كثير من المسائل الفقهية والفتاوى الشرعية؛ كفتوى عدم وقوع طلاق الغضبان، فإنه رد عليها ببحث أبان فيه وقوع طلاق الغضبان.

وفي آخر أيامه دخل صنعاء سنة ١٤١٤هـ منتقلاً بأهله من الأهنوم، وعُيِّن مدرِّساً بجامعة الإيمان إبَّان افتتاحها، بقي فيها نحو سنتين، ثم مرض فأُسعف إلى الأردن فأجريت له عملية جراحية في المسالك البولية كانت سبب وفاته في أول شهر ذي القعدة سنة 1٤١٦هـ عن عمر ناهز سبعين عاماً، ونقل من الأردن إلى مسقط رأسه ومحل تعليمه هجرة علمان كَالله.

وقلت في رثائه:

أتى نبأ بفاجعة المصاب ومن عمّان يطويه أثير بموت الفذقطران المعالى مصابك شيخنا رزءعظيم فقدنا زاهداً براً تقياً يــدٌ طــولــى لــه فــي كــل فــن فكم يَوم نشرت العلم فينا جـزاه الـلُّـه عـنـا كـل خـيـر وصبراً أيها الإخوان صبراً وبالمختار خير الخلق طرأ لنا بهم التأسي والتسلي هى الدنيا نعيمها في زوال وكم للموت من زورات فينا فلا الحجاب تمنع منه شخصاً فأين الخلق من أيام نوح وفى درب الفقيد نسير دوماً ورحمة ربنا تغشى فقيداً صلاة اللَّه والتسليم تتراً

فَرَوَّع كل قلب في الصحاب إلى اليمن المليئة بالصعاب وشيخ العلم فينا بلا ارتياب على الجمهور في كل الرحاب حليف العلم خدناً للكتاب وكم دررِ توارت في الترابِ بأخلاق الكريم المستطاب ولقًا رُوحه حسن المآب فأجر الصبر في عظم المصاب وآله والعديد من الصحاب رجاء الفوز من الله بالشواب وما عمرته يوماً للخراب ومن وقفاته في كل باب ولا القوات تنجي من ذهاب لقد صاروا رفاتاً في التراب بلا ميل لنحظى بالصواب ورضوان له يوم الحساب على طه وآله والصحاب

تاريخ وفاته يوم ٢ شهر ذو القعدة الحرام سنة ١٤١٦هـ رحمه الله تعالى، لقد كان نبراساً في شتى العلوم والتقوى ومكارم الأخلاق؛ وكان في مجالسه أنيس جلسائه بما يفيض فيه من مسائل علمية، ونكاتٍ أدبية لا يملُّها الجليس رحمه الله تعالى.

# سنده في الرواية:

الطريق الأولى: يروي عن العلّامة عباس بن أحمد بن إبراهيم، وعن القاضي علي بن أحمد الجنداري، وعن الحافظ يحيى بن محمد لطف شاكر؛ ثلاثتهم عن شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله الجنداري، وهو عن شيخه عبد الكريم بن عبد الله أبو طالب، عن شيخه أحمد بن محمد الشوكاني، عن والده شيخ الإسلام صاحب «الإتحاف» كَالله شيخ .

الطريق الثانية: وعن الجنداري، عن شيخه إسحاق بن عبد الله المجاهد، عن أحمد بن محمد الشوكاني، عن والده كَثَلَلْهُ.

وطريق ثالثة: عن شيخه العباس بن أحمد، عن شيخه لطف بن محمد شاكر، عن المتوكل على الله المحسن بن أحمد، عن شيخه محمد بن إسماعيل الكبسي، عن شيخ الإسلام الشوكاني كَثَلَلْهُ.

وطريق رابعة: عن عباس بن أحمد، عن شيخه القاضي سعد بن محمد الشرقي بالإجازة العامة، عن زيد بن علي بن الحسن الديلمي عن شيخ الإسلام الشوكاني كَاللهُ.

وطريق خامسة: عن العباس بن أحمد، عن شيخه محدث العصر حسين بن علي العمري، عن شيخه إسماعيل بن محسن بن إسحاق، عن العلَّامة محمد بن علي الشوكاني.

الطريق السادسة: وعن شيخنا مطهر بن يحيى الكحلاني، عن شيخنا أحمد بن قاسم الشمط، عن أحمد بن عبد الله الجنداري، إلى آخر الأسانيد، إلى الشوكاني، وطريق ثانية للشمط، عن شيخه لطف بن محمد شاكر إلى آخر الإسناد المتقدم، وعن الشيخ الحافظ يحيى بن محمد شاكر عن الجنداري، وعن جده لطف محمد شاكر، إلى آخر الأسانيد، إلى الشوكاني.

#### قُلتُ:

# وشيخُنا العلَّامة العمادُ الأشول الزاهد العَبَّاد

هو شيخنا العلَّامة الورع الزاهد يحيى بن يحيى الأشول.

أصله من بقلان بني مطر جنوب صنعاء يلي الغرب؛ درس العلم بالمدرسة العملية والجامع الكبير وجامع الفليحي بصنعاء في عصر الإمام يحيى حميد الدين؛ وكان من مدرِّسي أولاد الإمام المحسن ويحيى، وبعد قتل الإمام يحيى عيَّنه الإمام أحمد حميد الدين شيخاً لمدرسة شهارة العلمية هو وعدة علماء أرسلهم الإمام من صنعاء إلى شهارة، عند افتتاح المدرسة بشهارة، وهم: السيد العلَّمة علي بن حسن الشرفي عيَّنه مديراً للمدرسة، والشيخ العلَّمة المقري ناصر الخولاني شيخاً للقرآن بالمدرسة، والقاضي العلَّمة يحيى بن لطف الفسيل ابن أخت القاضي يحيى الأشول مدرِّساً بالمدرسة، وشيخنا يحيى الأشول رئيسهم شيخاً للمدرسة، فنهضت المدرسة نهضة علميَّة واسعة نافعة بهؤلاء العلماء.

وعلماء شهارة القاطنين فيها: العلَّامة محمد بن قاسم الوجيه، والعلَّامة علي بن محمد المتوكل، وأحمد بن علي المتوكل، والعلَّامة حاكم شهارة أحمد بن علي الآنسي، وأخيه زيد الآنسي،

والتف بها الطلاب والمدرِّسون من كل حدب وصوب، وبلغ عدد طلابها نحو ثلاثمائة طالب، واستمرت الدراسة فيها على خير ما يرام نحو ثلاث عشرة سنة إلى أن قامت ثورة ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٢م الموافق ١٣٨٢ه؛ وضربت مدينة شهارة بعدة صواريخ من الطائرات أصيب شيخنا الأشول بشظية من قنبلة بالقرب في إحدى عينيه، وقتلت زوجته أم أولاده، فخرج شيخنا من شهارة إلى مخيم الإمام البدر بقارة، فأسعفه البدر إلى جدة بالمملكة السعودية للعلاج من الإصابة بعينه وأجَرَى له مرتباً شهرياً نافعاً.

وتفرق الناس من شهارة في كل جهة، وانقطعت الدراسة فيها كغيرها من المدارس، وشغل الناس بالفتنة نحو ثمان سنوات، ومكث شيخنا مهاجراً بمكة المكرمة في الحرمين الشريفين نحو سنتين ونصف، ثم قدر الله لنا الحج أنا والقاضي العلَّامة لطف بن محمد شاكر سنة ١٣٨٥ه ولقينا شيخنا القاضي يحيى الأشول في الحرم الشريف بمكة وطلبنا خروجه إلى هجرة معمرة لنشر العلم؛ وزوَّجه القاضي لطف محمد شاكر ابنته وعقد له بها في الحرم بباب الصفا؛ وخرجنا بعد إتمام مناسك الحج جميعاً والشيخ معنا، فوصل معمرة وتأهل بزوجته الجديدة وعمر له سكناً بمعمرة؛ وتم بوجوده إعادة وتم لي عليه سماع «إيثار الحق على الخلق» للعلَّمة ابن الوزير وفي وتم لي عليه سماع «إيثار الحق على الخلق» للعلَّمة ابن الوزير وفي «الكشاف» وفي «نيل الأوطار» و«شرح الأزهار»، وأجازني بخطه إجازة عامة وذكر فيها مشايخه الذين أخذ عنهم العلم بصنعاء.

قال كَظَّيْلُهُ: "فممن أجازني وسمعت منه سيدي العلَّامة المحقق

الرباني أحمد بن علي الكحلاني كَلِّلَهُ سمعت منه «الكشاف»، و«الروض النضير»، و«الشفا» للأمير الحسين، وكثيراً في «شرح الأزهار»؛ وممن أجازني وسمعت منه العلَّامة الزاهد التقي المحقق الفهامة الذكي محمد بن علي الشرفي حفظه الله ونفع بعلومه سمعتُ منه في أُصول الدين «سمط الجمان شرح الرسالة الناصحة للإخوان».

وممن أجازني ولم أسمع منه سيدي العلَّامة الإمام في الرواية والدراية العباس بن أحمد بن إبراهيم رحمه الله ورضي عنه؛ وممن أجازني ولم أسمع منه العلَّامة المحقق عبد الواسع بن يحيى الواسعي رحمه الله ورضي عنه فإنه أجازني إجازة عامة فيما اشتمل عليه ثبته «الدر الفريد».

انتهى ما ذكره شيخنا يحيى الأشول كُلْلَهُ من مشايخه، وهم علماء مشاهير لكل واحد منهم سند متصل بالأئمة الكبار كالإمام البدر محمد بن إسماعيل الأمير، والإمام القاسم بن محمد بن علي، وابن الوزير محمد بن إبراهيم، والعلَّمة الشوكاني رحمهم الله، وطرقهم تلتقي إلى هؤلاء الأئمة الأعلام.

وتخرَّج على شيخنا المذكور في مدرسة شهارة عدد من العلماء الكرام وقد كان طلبه ابن أخته القاضي العلَّامة يحيى بن لطف الفسيل - كَثَلَّهُ رئيس الهيئة العامة للمعاهد العلمية - طلب شيخنا للتدريس بمعهد بيت الرماح بوقش بني مطر، فبقي سنة فقط في ذلك المعهد وآثر الرجوع إلى معمرة بأهله وأولاده، الذين قد كان تم

إيصالهم إليه؛ فما لبث بعد رجوعه إلا نحو سنة أو أقل وانتقل إلى رحمة الله تعالى في شهر جمادى الأولى سنة ١٣٩٧هـ؛ وقبره بمقبرة شرقى مسجد الزيلة بمعمرة رحمه الله تعالى.

### قُلتُ:

# وشيخنا العلَّامة الطلحيُّ شيخٌ مُجدٌّ عابدٌ زَكِيُّ

هو العَلَّامة الورع الزاهد أحمد بن علي الطلحي كَظَّلْلهُ.

هاجر إلى معمرة من حجور ناحية مديرية كشر؛ وكأنَّ الأصل من سادة الطلح شمال مدينة صعدة، وقد كان درس القرآن الكريم وأعاده بهجرة معمرة، وأكبَّ على درس العلوم بذهن وقاد وهمَّة عالية حتى أكمل وحقق درس علوم الآلة المعتاد قرأتها بمعمرة من النحو والتصريف والبلاغة والفقه أصولاً وَفُروعاً والمواريث على شيخنا العلَّامة أحمد بن قاسم الشمط، وعلى شيخنا العلَّامة مطهر بن يحيى الكحلاني في أيام مبكرة، ثم تفرغ للعناية بسماع الحديث والمصطلح على شيخ الحديث العلَّامة يحيى بن محمد لطف شاكر وتخصص فيه وشنَّع على التقليد وطالب الناس بدراسة الحديث وألَّف في ذلك رسائل.

وقد سمعتُ عليه ما تقدم ذكره في الحديث والمصطلح وأجازني بخطه إجازة عامة في رواية مسموعاته ومؤلفاته ومروياته، كما أجازه شيخنا العلَّامة إمام البلاغة والأصول أحمد بن قاسم الشمط، وإمام السُّنَّة العلَّامة يحيى بن محمد شاكر هكذا ذكر في إجازته لي.

وأجازه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين

عندما عرض عليه إجازة الشيخين المذكورين حرر له بخطه وختمه وتوقيعه؛ أجازه وعيَّنه شيخاً لمدرسة وشحة العلمية، فبقى فيها مدة قصيرة، ولم يرغب فيها ورجع إلى معمرة لدرس الحديث وعلومه عند شيخه يحيى بن محمد شاكر حتى توفي الشيخ شاكر كَاللهُ، ومكث بمعمرة فترة ثم ساقته الأقدار لزيارة الإمام أحمد إلى تعز، فأكرمه وقدَّره بعد أن دارت بينهما مذاكرة علمية؛ وقد كان حفظ الكثير من علم الحديث وعلم الرجال والمصطلح؛ وبقي في تعز، مدة نحو سنة في ضيافة الإمام وبقرب داره وفتح دروساً بجامع المظفر في الحديث؛ ثم عيَّنه الإمام مدرَّساً للحديث بالمدرسة العلمية بمدينة حجة، وأجرى له جراية نافعة شهرياً، والتف حوله كثير من العلماء بحجَّة لسماع الحديث والمصطلح لتخصصه فيه؛ ولكن لم يلبث إلا نحو سنة ونصف وآثر الرجوع إلى معمرة وطلب من الإمام أن ينقله إلى معمرة مدرِّساً للحديث فوافق الإمام ونقله بمرتبه إلى معمرة؛ فتأهل بمعمرة وعمر له بيتاً واستمر على إسماع الحديث والمصطلح في بيته إلى أن قامت الثورة سنة ١٩٦٢م وتوقفت الدراسة.

# آثاره:

أَنَّف عدة رسائل رسالة في الحثِّ على الاجتهاد ودراسة الأدلة وحذَّر من التقليد (١)، ورسالة ثانية أبان أهمية الأوقاف ووجوب

<sup>(</sup>۱) هذه الرسالة ألَّفها على غرار ما ألَّفه شيخه العلَّامة يحيى محمد شاكر وحرَّما التقليد، فرد شيخنا العلَّامة عباس بن أحمد إبراهيم كلَّه على رسالة الشيخ يحيى شاكر رداً نفسياً وبيَّن الحق في المسألة فتراجعا عن ما في الرسالتين، أما الشيخ الطلحي فما رجع من تعز إلا وقد رجع عن عن

الاهتمام بها وتحريم تضييعها وأكل أموالها من قبل المسؤولين عليها، ورسالة ثالثة في شرعية الضم والتأمين في الصلاة، ولا تزال هذه الرسائل مخطوطة تحتاج إلى تحقيق وعناية بنشرها، وكان من العبّاد كان يقوم أكثر الليل وفقد بصره قبل موته بنحو سنتين؛ توفاه الله تعالى في شهر شعبان سنة ١٤١٦هـ عن عمر ناهز تسعين عاماً بمعمرة الأهنوم، وبينه وبين وفاة شيخنا محمد بن يحيى قطران شهر رمضان وشوال فقط رحمهما الله تعالى.

### قُلتُ:

# وشيخنا العلَّامة الغماري يحيى الشهيد في جوار الباري

هو السيد العلَّامة يحيى بن حسن الغماري الحسني.

هاجر إلى معمرة من مديرية وشحة قضاء حجور الشام، وقد درس القرآن الكريم ببلده، وهو من ذرية الأمير ذي الشرفين المقبور بشهارة، وإليه تنسب شهارة الأمير، وهو من نسل الإمام القاسم العياني المقبور بالعيان من بلد شفيان، ولقد جدَّ شيخنا واجتهد في طلب العلم حتى أكمل المنهج المعروف للمجتهد وآخره «الغاية» في

الم كان قد صرح به في رسالته واعتدل حقيقة، وأما الشيخ يحيى شاكر فنرجو له ذلك لأنه عاجلته المنيَّة قبل أن يحرر رجوعه، وهو كَانَّة تأثر برسالة للشيخ محمد معصوم الخجندي البخاري، لقيه شيخنا شاكر في مكة ودرس عليه واجازه وسلم له رسالة في تحريم التقليد وعدم التمذهب، كما تأثر به الشيخ الألباني ورد عليه العلَّامة المعاصر محمد سعيد رمضان البوطي السوري في رسالة سماها اللا مذهبية مطبوعة، ورسالة شيخنا العباس مخطوطة فما أحقهما أن يُجمعا في كتاب واحد والله الموفق.

الأصول و"الكشاف" في التفسير وأمهات الحديث، فقد درس ذلك على العلّامة أحمد بن قاسم الشمط، وعلى شيخنا العلّامة مطهر بن يحيى الكحلاني، وعلى العلّامة شيخ الحديث يحيى بن محمد شاكر حتى توفي، وأكمل دراسة السنن على العلّامة الكحلاني، ثم عيّنه الإمام أحمد حميد الدين شيخاً لمدرسة وشحة العلمية فلبث في الممدرسة نحو سبع سنوات وقامت ثورة ٢٦ سبتمبر سنة ١٩٦٢م، وشغل الناس عن العلم، وأغلقت المدارس وتفرق أهلها في كل جهة.

وتعيَّن شيخنا قائداً لجيش من حجور الشام في السنة الرابعة من الثورة، وقُدموا إلى قفلة عذر لإخراج الجنود المصريين المحتلين للقفلة، فتقدم العلَّامة الغماري وبعض الجنود معه على جبل إِهِرْ فضرب المصريون بالقنابل اليدوية على الغماري وجماعته وقد قربوا من مواقعهم فقُتل هو وجماعة من أصحابه بعد أن صَلَّى الفجر بأصحابه وتقدموا رحمهم الله وذلك سنة ١٣٨٥هـ.

درستُ عليه «الجوهر المكنون» و«قطر ابن هشام» و«قواعد الإعرابُ» و«الفاكهي شرح ملحة الإعراب» و«البحرق» أيام وجوده بمعمرة، وكان من المحققين كَاللهُ.

روايته عن شيخنا أحمد بن قاسم الشمط، وعن شيخنا مطهر الكحلاني، وعن شيخنا المحدث يحيى بن محمد شاكر بأسانيدهم المذكورة في تراجمهم فلا حاجة إلى إعادة الأسانيد.

#### قُلتُ:

# وشيخنا المفضال لطف الباري الفيصل العلَّامة الجنداري

هو القاضي العلَّامة لطف بن أحمد بن عبد الله الجنداري نجل شيخ الإسلام العلَّامة أحمد بن عبد الله الجنداري. درس على أخيه القاضي العلّامة على بن أحمد الجنداري وهو زميل شيخنا محمد بن يحيى قطران، وتخرَّج على أخيه في علوم الآلة وفروع الفقه، وفي الحديث والتفسير والأصول على شيخنا العلَّامة عباس بن أحمد بن إبراهيم وتولى القضاء لناحية مديرية المدان قبل ثورة ٢٦ سبتمبر، وبعدها عُيِّن قاضياً لقضاء شهارة فترة من الزمن، ثم نقل إلى رئاسة استئناف محافظة حجة، وبها توفي بعد نحو ثلاث سنوات من وصوله حجة عن عمر نحو سبعين سنة، وسار في قضائه سيرة حسنة متحرياً العدل بعفّة وديانة وأناة ورصانة كَاللهُ.

درستُ عليه في جامع المدان في «شرح ابن عقيل» و«حاشية الخضري» شطراً صالحاً وفي «جوهرة الفرائض» كَثَلَثُهُ.

هؤلاء مشايخي الذين تم السماع عليهم وأجازني ثلاثة منهم إجازة عامة العلّامة الطلحي، والعلّامة محمد قطران، والعلّامة يحيى الأشول، ويتلوهم أسماء وتراجم المشايخ الذين أجازوني إجازة عامة بغير سماع؛ إلا السيد العلّامة محمد علوي المالكي بمكة المكرمة، والعلّامة حمود عباس المؤيد، والعلّامة المفتي العام أحمد محمد زبارة؛ فإني سمعت عليهم بعض مملياتهم وحضرت مجالسهم كما سيأتي ذلك.

### : ثلث

وصَحَّ لي إجازة بلا سَماع عنه اتباع السُّنَّة الغراء يحيى عماد الدين نجل شاكر وكان في السُّنَّة آية الزَّمن

مِن حافظ السُّنَّة مَنْ شاعَ وذَاع في كل مَا يأتي بلا مراء حفاظة كالغيث في البواكر وحافظ العَصر إماماً في اليَمن

هو العلَّامة المحدث الحافظ الزاهد يحيى بن محمد بن لطف شاكر حفيد شيخ الشيوخ العلَّامة لطف محمد شاكر كَثَلَالُهُ.

ولد شيخنا بهجرة معمرة سنة ١٢٩٥هـ ودرس على علمائها، أحدهم والده محمد بن لطف شاكر في فروع الفقه، وأكثر دراسته على شيخ الإسلام أحمد بن قاسم الشمط حتى بلغ رتبة الاجتهاد، ثم ارتحل إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله الجنداري لسماع الحديث كما سيأتي بيان مشايخه.

وقد حرر ثبتاً سمّاه: «إسعاف الأكابر والأصاغر بإسناد الأثبات والدفاتر» أجاز فيه كل من أدرك حياته ممن أراد الإجازة وهو أهل لها، وأنا بحمد الله ممن أدركه وعَرفه معرفة محققة، وصليت معه جمعة وجماعة، وفاتني السّماع عليه لكونه كان يُدرِّس في مكتبته جنب بيته صباحاً وبعد العصر أكابر العلماء، وأنا في الاشتغال بالدراسة صباحاً وإعادة الدروس والمراجعة بعد العصر، فصعب علي بالدراسة مناحاً وإعادة الدروس وقد ذكر في ثبته عدةً من المشايخ الذين مسمع عنهم والذين أجازوه.

وبعد أن بلغ مرتبة الاجتهاد طاف في البلدان لسماع الحديث وشروحه ورحل إلى الحرمين الشريفين؛ وذكر مشايخه فقال: «أولاً: ممن سمع منهم في اليمن، أوَّلُهم العلَّامة أحمد بن قاسم الشمط بإسناده المتقدم في ترجمته، لا حاجة لإعادته. الثاني: جَدُّهُ الشيخ العلَّامة لطف محمد شاكر، رحل إليه من معمرة إلى علمان، وسمع عليه في الفقه أصولاً وفروعاً وعلوم الآلة. الثالث: الشيخ العلَّامة أحمد بن عبد الله الجنداري سمع عليه في الأصولين والحديث أحمد بن عبد الله الجنداري سمع عليه في الأصولين والحديث

والتفسير بسنده المتقدم في ترجمة شيخنا أحمد الشمط. الرابع: العلامة عباس بن أحمد بن إبراهيم بسنده المتقدم في ترجمته. الخامس: العلامة سيف الإسلام محمد بن الإمام الهادي شرف الدين الملقب أبو نيب، سمع عليه في الحديث وشروحه بسنده عن إسحاق بن عبد الله المجاهد إلى الشوكاني، ومن طريق محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن علي الغالبي عن العلامة الشوكاني. السادس: الشيخ أبو محمد خليل بن محمد حسين الأنصار الزبيدي. السابع: الشيخ عبد الله بن علي العمودي من ميدي، ومن مشايخه العلامة الهادي لدين الله محمد بن علي الإدريسي كَفْلَاهُ.

ومشايخه في القراءات برواية قالون عن نافع: الشيخ أحمد بن عبد الله الجنداري، والشيخ محمد سلطان المعصومي البخاري، وفي قراءتي حفص عن عاصم وقالون عن نافع: العلَّامة الشيخ محمد بن حسين دلال الصنعاني.

ومن مشايخه في اليمن: العلّامة عبد الوهاب الشماحي، والعلّامة عبد الله بن أحمد الشماحي، ومنهم شيخ العصر ومحدثه وحيد الدهر العلّامة حسين بن علي العمري، قال: «حضرت لديه في قراءته «البخاري» و«مسلم»؛ وأجازني بكتاب «فتح الغفار» للرباعي، وبما شمله «إتحاف الأكابر»، وبما شمله كتاب «الأمم» للكردي، وبما شمله «الأعلام» لقاطن؛ وأجازني بـ«المسلسلات»، انتهى ما ذكره في ثبته.

ومنهم الشيخ العلَّامة لطف بن سعد السُّميني أجازه إجازة عامة بما شمله الإتحاف والمسلسلات.

مشايخه المكينون: الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد عارف خوقير المكي؛ وسند شيخنا يحيى شاكر في ثبته «إسعاف الأكابر والأصاغر» عن طريق هذا الشيخ المكي من أعلا الأسانيد إلى البخاري، الثاني: الشيخ عبد الله بن محمد غازي، الثالث: الشيخ عبد الله بن الإسلام السندي الدينوبدي الهندي أصلاً المكي حالاً ومهاجراً المدرِّس بدار الحديث والحرم الشريف بمكة المكرمة، الرابع: أبو عبد الكريم محمد سلطان المعصومي البخاري أصلاً المكي المحكي حالاً ومهاجراً المدرِّس بدار الحديث والحرم الشريف، الشريف، الخامس: الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة المصري أصلاً المكي حالاً ومهاجراً المدرِّس بدار الحديث والحرم الشريف، السادس: العلاً ومهاجراً المدرِّس بدار الحديث والحرم الشريف، السادس: العلاً محمد بن على الصنيع الساكن بشعب عامر وله إجازة مطولة اشتملت على عدة أثبات.

ومن مشایخه الشامیون: العلَّامة محمد بن حسین بن یوسف زكریا الدمشقي، ومنهم السید العلَّامة محمد بن صلاح الدین مفتش الجیش العربی.

ومن مشايخه في المدينة المنورة: الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي المغربي أصلاً المدني مهاجراً ومستوطناً.

ومشايخه الهنديون: الشيخ أبو البشر إسماعيل التونكي الهندي، والشيخ محمد بن يوسف السورتهي من بلدة سورتُهو قريب مبني، والشيخ العلَّامة أحمد الله المدرِّس بدار الحديث ببلدة دلهي الهندية، والعلَّامة أبو الوفاء ثناء الله التستري الهندي.

هؤلاء مشايخه الذين ذكرهم في ثبته «إسعاف الأكابر والأصاغر» أتيت بهم على جهة الاختصار وإلا فلهم تراجم وأسانيد

مطولة في ثبته المذكور، قال في سياق روايته عن الشيخ أبو بكر بن محمد عارف خوقير المكي: «حضرت عنده سنة ١٣٤٤هـ أربع وأربعين وثلاثمائة وألف سنة هجرية وقرأت عليه «الأوائل العجلونية»؛ وقرأت عليه أيضاً أوائل الكتب الحديثة؛ وأجازني أيضاً بما في ثبته المسمى بـ «مسند الإثبات الشهيرة» نقلته بخطي وألحق الإجازة بآخره، قال فيه: "وهو يروي "صحيح البخاري" عالياً عن الشيخ صالح الفلاني، عن الشيخ محمد بن سنة، عن الشيخ أحمد العجل، عن قطب الدين النهروالي، عن أبي الفتوح، عن بابا يوسف الهروي \_ المعمر ثلاثمائة سنة \_، عن محمد بن شاذبخت الفرغالي ـ المعمر مائة وأربعين سنة ـ، عن أبي نعمان الختلاني ـ المعمر مائة وثلاث وأربعون سنة \_، عن الفِربري، عن الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري، قال: وعلى هذا يكون بيني وبين البخاري تسعة أنفس، قال: وهذه الطريقة لم تصل إلى الحرمين إلا مع أشياخ مشايخنا كالشيخ المعمَّر عبد الله بن أسعد الله اللاهوري، ولم تبلغ هذه الطريقة الحافظ ابن حجر ولا السيوطي لأنهما كانا بمصر».

قُلتُ: وقد نظم هذه الطريق التي هي أعلا طريق إلى البخاري نظمها العلَّامة مفتي حضرموت السيد عبد الرحمٰن بن عبيد الله السقاف فقال:

بحر العلوم عيدروس بن عمر نجل سليمان الوجيه الأهدل عن أحمد بن العجلي اليماني فالهروي بهجة النفوس

نروي الصحيح عن إمامنا الأبدل عن شيخه القطب الإمام الأبدل عن شيخه ابن سنة والفلاني فالنهروالي عن الطاووس عن الجمالِ الفاضل الفرغالي عن شيخه ابن مقبل الختلاني عن الفربري عن البخاري بحر العلوم السلسبيل الجاري هذا أعز سند في الدنيا رتبته بالاتفاق العليا لمثله يرحل شاماً ويَمَنْ وقد أتانا عَالياً بلا ثمن (۱)

وذكر هذه الطريق الشيخ العلَّامة عبد الواسع الواسعي في ثبته المسمى «الدر الفريد في متفرقات الأسانيد».

رجعنا إلى إجازة الشيخ أبو بكر خوقير المكي، قال: وأحلته في باقي إسناد الأمهات وغيرها على ما اشتملت عليه أثبات المشايخ الأعلام؛ كثبت العلَّمة إبراهيم الكردي المُسمَّى بـ«الأمم لإيقاظ الهمم»، وكثبت الإمام عبد الله بن سالم البصري المُسمَّى بـ«الإمداد إلى علو الإسناد»، وكثبت الحافظ أحمد بن محمد النخلي.

قال: وهذه الثلاثة أرويها عن الشيخ حسين بن محمد الأنصاري، عن الشريف الحافظ محمد بن ناصر الحازمي الحسني والقاضي العلَّامة أحمد بن الحافظ محمد بن علي الشوكاني كلاهما، عن الحافظ المذكور، عن شيخه العلَّامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني، عن شيخه نفيس الدين سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل، عن شيخه السيد أحمد بن محمد شريف الأهدل، عن شيخه السيد أحمد بن محمد شريف الأهدل، عن شيخه السيد أحمد بن محمد شريف المكي عن شيخيه الإمامين الحافظين عبد الله بن سالم البصري المكي

<sup>(</sup>۱) انتهى من «تحفة الإخوان» للعلّامة القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي كَلَلهُ؛ ألّف التحفة في سيرة شيخه العلّامة محدث العصر حسين بن على العمري كَلَلهُ.

وأحمد بن محمد النخلي كلاهما عن الإمام الشيخ إبراهيم بن حسن الكودي الكوراني ثم المدني.

وكَثَبْتِ الإمام الحافظ محمد بن علاء الدين البابلي الذي ألّقه وجمعه تلميذه عيسى بن محمد بن أحمد عامر المغربي المالكي المشهور بالثعالبي المسمى «بمنتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد»، أرويه بالإسناد السّابق إلى الحافظ أحمد بن محمد النخلي المكي، عن مؤلفه عيسى بن محمد بن أحمد عامر الثعالبي، عن شيخه الحافظ محمد بن علاء الدين البابلي كَاللهُ.

وكثبت الإمام الحافظ محمد بن علي الشوكاني المسمى بـ "إتحاف الأكابر في إسناد الدفاتر"، أرويه عن العلَّامة حسين بن محسن الأنصاري، عن المؤلف كَثَلَثْهُ، أقول: فيكون سندي فيه أقرب وأعلا من مشايخي المتقدمين.

قال: وكثبت الإمام العلّامة محمد بن عابدين أحمد السندي الزبيدي ثم المدني المسمى بـ «حصر الشارد في أسانيد محمد عابد»، أرويه عن شيخنا حسين بن محسن الأنصاري، عن الشريف محمد بن ناصر الحازمي الحسني، عن مؤلفه محمد عابد، وأرويه أيضاً بواسطة واحدة وهو المعمر السَّيد محمد الفاوقحي الطرابلسي؛ فقد أجازني كما أجازه مؤلفه، أقول: فيكون بيني وبين مؤلفه واسطتان فقط.

قال: وكثبت الشيخ صالح الفُلاني المسمى «قطف الثمر» المطبوع في المجموعة، أرويه عن شيخنا المذكور، عن شيخه الشريف محمد بن ناصر الحازمي، عن شيخه الشيخ محمد عابد السندي، عن المؤلف.

وكثبت السيد فالح بن محمد الطاهري المدني المُسمَّى «حسن الوفا لإخوان الصفا»، يرويه شيخنا أبو بكر خوقير عنه بالإجازة العامة.

قال: وكثبت مسند الحجاز السيد محمد السنوسي المسمى بد البدور الشارقة في إثبات سادتنا المغاربة والمشارقة»، أرويه عن السيد فالح بن محمد الظاهري، عن المؤلف كَثْلَشُهُ.

أقول: وأنا داخل في إجازة السيد العلّامة محمد نذير حسين العامة لكل من أدرك حياته لأنه لم يمت إلّا سنة ١٣٢٠هم، وفي إجازة الشيخ العالم حسين بن محمد الأنصاري العامة أيضاً لكوني ممن أدرك حياته لأنه لم يمت إلّا سنة ١٣٢٤هم، وقد ذكر إجازتهما المذكورة شيخنا العلّامة أبو بكر خوقير في ثبته، وذكر أيضاً إجازة السيد فالح بن محمد الظاهري المتقدم العامة لكل من أدرك حياته؛ لأنه قال في آخر ثبته: «أجزت بهذه المرويات وبما تضمنته من الأثبات المذكورة وبجميع ما يؤثر عني كل مَن أراده ممن أدرك حياتي مُلتفتاً لاوياً عنقي إلى دعوة صالحة تلحقني من أخ صالح إذا رمست ونسيت ووجدت ما قدمته حاضراً.. إلخ». وكذلك الأولان ذكرا في إجازتهما نحوه؛ فلي أن أروي عنهم بلا واسطة لإدراكي حياتهم.

وكثبت الشيخ العالم أبي المحاسن السيد محمد خليل القاوقحي الطرابلسي المعمَّر الشهير؛ لقيته بمكة المشرفة سنة ١٣٤٥هـ وقد أجازني مع من حضر إجازةً عامةً، أقول: ولم يسم ثبته باسم بل قال وله ثبت معروف، وقد أجازني شيخنا أبو بكر كَظَّلْتُهُ أنا

وجميع من أدرك حياته أن نروي جميع مسموعاته ومقروآته وجميع ما في الأثبات المذكورة، وأجازني بالثبت المسمّى بـ «كفاية المستفيد لما علا من الأسانيد» مُناولةً، وهو للحافظ محمد محفوظ بن عبد الله الترمسي وهو يرويه عن مؤلفه كِللَّهُ ، انتهى ما ذكره شيخنا يحيى بن محمد شاكر في ثبته في سياق روايته عن شيخه أبو بكر خوقير المكي من الأثبات المتعددة.

وذكر في سياق روايته عن الشيخ العالم المحقق سليمان بن عبد الرحمٰن بن محمد بن علي الصنيع المكي الساكن بشعب عامر بمكة المكرمة، قال: «وقد أجازني أن أروي جميع مسموعاته ومقروآته ومروياته بما تضمنه ثبته المسمى بـ«الثبت العالي الرفيع في إسناد أهل العلم والتوقيع» للشيخ سليمان بن عبد الرحمٰن الصنيع، وقد نسخته لي، وكتب الإجازة في آخره بقلمه الشريف، وجعلها خاصةً بي وعامة لجميع من أراد ذلك من أهل الكتاب والسُّنَّة لا من غيرهم، وذكر في ثبته «هذا ما تقدم من الأثبات إلا النزر اليسير» فمنها: «مسند الأثبات الشهيرة» لأبي بكر خوقير، و«حسن الوفا لإخوان الصفا» للشيخ العالم السيد فالح بن محمد الظاهري وقد تقدما، ومنها: «الإرشاد إلى مهمات الإسناد» والمسمى بـ «الانتباه في سلاسل أولياء الله» والمسمى بـ «القول الجميل» كلهن للحافظ ولي الله الدهلوي وقد تقدم؛ وتقدم مشاركتي له في روايتهن عن الشيخ عبد الله بن الإسلام بسنده المتقدم، ومنها: «حصر الشارد في أسانيد محمد عابد» وهو مطبوع قد تقدم أيضاً مشاركتي له في سنده فلا نعيده؛ ويرويه شيخنا سليمان الصنيع أيضاً عن الشيخ عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي بالسند الآتي لليانع الجني عن عبد الغنى عن مؤلفه محمد عابد السندي كَثَلَثُهُ.

ومنها: الثبت الكبير المسمى بـ«تنشيط الفوايد من تذكار الإسناد» للشيخ ابن محمد غازي المتقدم إجازته لي به وبجميع مسموعاته ومقروآته.

ومنها: «قطف الثمر في أسانيد أهل العلم والأثر» يرويه عن الشيخ عبد الله بن محمد غازي، عن الشيخ محمد بن عبد الله سراج، عن الأنصاري الشهارَنْفوري ثم المكي، عن الشيخ عبد الله سراج، عن محمد بن هاشم، عن الشيخ صالح الفلاني المؤلف كَثْلَلْهُ مطبوعاً.

ومنها الثبت المسمى بد ثبت الأمير » يرويه عن الشيخ عبد الله بن محمد غازي أيضاً ، عن الشيخ محمد بن سليمان حسب الله ، عن الشيخ مِنَّةُ الله ، عن الشيخ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر الأمير الكبير المؤلف كَلْلله .

ومنها «فتح القوي في أسانيد السيد حسين حبشي العلوي» للشيخ العالم عبد الله بن محمد غازي حفظه الله؛ وتقدم أني داخل في إجازته لي.

ومنها المسمى بـ «الأمم في إيقاظ الهمم» للشيخ إبراهيم الكردي الكوراني يرويه عن الشيخ عبد الله بن محمد غازي، عن الشيخ العلامة فضل الرحمٰن المرادبادي، عن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ولي الله المدهلوي، عن والده، عن الشيخ أبي الطاهر بن أبي إبراهيم الكوراني، عن والده الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني المؤلف كَاللهُ.

ومنها الثبت المسمى بـ«الإمداد إلى معرفة علو الإسناد» مطبوعاً، مؤلفه الشيخ عبد الله بن سالم البصري يرويه عن شيخه عبد الله بن محمد غازي عن عبد الله بن عودة بن عبد الله القدومي الحنبلي، عن

الشيخ عبد الرحمٰن الطيبي الدمشقي، عن الشيخ أحمد بن عبيد الله الله الله الله عن الشيخ إسماعيل العجلوني، عن المؤلف كَاللهُ.

لكنه قال عن مشايخه المذكورين في ثبته الآتي:

ومنها المسمى بـ «حلية أهل الفضل والكمال باتصال الإسناد بكُمَّل الرجال» للشيخ إسماعيل العجلوني وهو يرويه عنه بالسند المتقدم إليه.

ومنها «اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني» يرويه عن شيخه عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي، عن السيد محمد بن علي طاهر الوتري الحسيني المدني، عن مؤلفه الشيخ عبد الغني الدهلوي العمري، ويرويه عالياً عن أمة الله بنت المؤلف، عن المؤلف كِلَّلُهُ.

ومنها «بغية الطالبين لبيان المشايخ المحققين» يرويه عن الشيخ عبد الستار بسنده المتقدم إلى عبد الغني، عن الشيخ محمد عابد الأنصار، عن الشيخ يوسف المزجاجي، عن والده محمد علاء الدين، عن الشيخ محمد بن محمد النخلي المؤلف كظّلهُ.

ومنها الثبت المسمى بـ «المُنح البادية في الأسانيد العالية» للشيخ العالم عبد الرحمن الفاسي.

ومنها الثبت المسمى بـ "صِلَةِ الخلف بموصول السلف الشيخ محمد من سليمان المغربي إجازة بما فيها شيخه العلَّامة محمد الطيب بن إسحاق الأنصاري المدني، ولم يذكر لهما سنداً فإن كان مؤلفاً الثبتين المذكورين لشيخه المذكور فذاك، وإلا فقد سَهَى عن سندهما إلى مؤلفهما.

ومنها الثبت الكبير المسمى بـ «فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» للشيخ العلّامة

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني؛ وهو ثبت عظيم قد حوى غالب الأثبات من القرن الثامن إلى عصرنا هذا مع تراجم أصحابها وهو مطبوع في مجلدين من القطع الكامل، قال الشيخ سليمان حفظه الله: "وقد أجازني بما حواه وكتب عليه بخطه وناولني إياه، وقد سمعت النصف الأول من الأوائل السنبلية بقراءة الشيخ عمر حمدان في المسجد الحرام، وقرأت عليه النصف الآخر منها بعد أن أمرني بذلك بمحضر جمع غفير من العلماء والعامة في المسجد الحرام»، انتهى.

ومنها ثبت الشيخ عبد الجبار بن عبد الله الغزنوي يرويه عن شيخه عبد الهادي بن عبد الوهاب الهزاروي الهندي، عن الشيخ حسين بن محسن الأنصاري، عن مؤلفه عبد الجبار. ولم يذكر له اسماً فينظر، ثم قال الشيخ سليمان حفظه الله في آخر ثبته المذكور: قد أجزت بهذه المرويات وبما تضمنته من الأثبات المذكورة وبجميع ما يؤثر عني الشيخ العالم يحيى بن محمد شاكر وأولاده وكل من أراده ممن أدرك حياتي أن يرووه عني شارطاً عليهم تقوى الله والتثبت في الرواية ومحافظتهم على الإتباع وتجنبهم الابتداع محافظين على السُنَّة مخلصين عبادتهم لله راجياً دعوة صالحة تدركني».

وقد صحح الإجازة لمن أدرك الحياة ولو لم يلق المجيز جَمعٌ من العلماء الأجلّة كما هو مبسوط في «المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف» وهو كتاب كتبه الشيخ محمد شمس الحق صاحب «عون المعبود شرح سنن أبي داوود» إلى شيخه السيد نذير حسين، والمكتوب المذكور مطبوع مشهور ضمن مجموعة في الهند. . . إلخ، انتهى.

### آثار شیخنا یحیی شاکر:

له مؤلفات عديدة لا تزال مخطوطة في مكتبته الخاصة بمعمرة منها «الانتصار للصلاة في أوقاتها والتحريض على الإتيان بها على أحسن صفاتها»، و«التحذير لأهل الإيمان من التكفير والتفسيق بلا برهان»، و«تحقيق الجمع الذي غلط فيه الجمع»، و«التعليق على أدلة شرح الأحكام»، و«سبيل الرشاد إلى معرفة معاني الإرشاد»، و«الفوايد التنويرية في إصلاح ما وقع من الأخطاء في مجموع الرسائل المنيرية وتخريج ما أمكن من أحاديثها النبوية»، الكتاب السابع «اللباب الملتقى بين بلوغ المرام والمنتقى».

وله مؤلفات أكثر مما ذكر وقد نظمتها وأنا بمعمرة بعد وفاته في نحو عشرين رسالة لم يحضرني النظم حال كتابة هذه الترجمة.

ومن رسائله رسالة نقم فيها على العلماء في بعض المسائل الخلافية وكان يرى وجوبها كالتأمين في الصلاة، وعدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب، ووصل الأمر إلى أن طلبه الإمام يحيى حميد الدين إلى صنعاء وبعض العلماء الذين اختلفوا معه، وعَيَّنَ لجنة من أكابر العلماء بإشرافه وأصلحوا بين الشيخ وبين من خالفه وهم جم غفير، وأبانُوا له أن مسائل الخلاف لا ينبغي التعصب لها وفرضها على المخالفين لأن أمرها رحيب وكل مجتهد فيها مصيب.

ومن رسائله رسالة حرَّم فيها التقليد وأشار فيها إلى تخطئة من أجازه بل صَرَّح بالتكفير؛ فردَّ عليه شيخه وشيخنا العلَّامة عباس بن أحمد إبراهيم رداً مفيداً أبان فيه غلطه وخطأه، بأدلة عقلية وسمعيَّة تشد إليها الرحال مخطوطةً، فرجع عن رأيه الأول وألَّف

رسالة «التحذير لأهل الإيمان من التكفير والتفسيق بلا برهان»؛ ولم يحضرني الآن شيء من رسائله لأنقل شيئاً منها.

وقد شجَّعه الإمام يحيى حميد الدين على نشر الحديث لمن وصل إليه في مكتبته بجوار بيته وأجرى له جراية شهرية نافعة (١)؛ واستمر بعد رجوعه من صنعاء على إسماع الحديث لكل من وصل إليه بمكتبته، ويحضر إلى المسجد لأداء الصلوات، ويعود إلى بيته للتأليف أو إسماع الحديث إلى أن توفَى.

وقد ترجمه العلّامة المؤرخ الشهير محمد بن يحيى زبارة في كتابه «نزهة النظر» وذكر هذه المؤلفات التي أوردتها في هذه الترجمة وذكر قصة طلبه إلى صنعاء من جهة الإمام يحيى حميد الدين، قال: «ثم عاد إلى محل إقامته بمعمرة. قال: ثم طلبه الإمام أحمد إلى تعز؛ فعزم على إجابته، ولما وصل إلى سوق عاهم من بلاد حجور في اليوم الثاني من سفره من معمرة أدركته الوفاة والأجل المحتوم ودفن في ساحة مسجد سوق عاهم سنة ١٣٧٠هـ» رحمه الله تعالى.

ورَوىَ لنا في وفاته أولاده أنَّهم وجدوا ورقةً مكتوباً فيها بخطه أنه: «رأى في المنام قائِلاً؛ قال له: إذا أردت الشهادة فَسَافِرْ» فَسَافَر

<sup>(</sup>۱) كان يصرف مرتبه النقدي من المحابشة من حكمة الإمام لئلا يشغله غيره ممن ينافسه؛ وصرف الطعام كان يصرف له ولبيته جزء من القمح؛ وكان لا يُصرف القمح إلا لأكابر العلماء وأقله نصف قدح وثمن؛ فهذا ما ظهر من عناية الإمام يحيى به وليس كما ذكر القاضي إسماعيل الأكوع في ترجمته في هجر العلم ومعاقله، فما ذكرته هو الواقع؛ وقد أوصلت مرتبه المذكور إليه مرة بنفسي، أرسله معي الحاج حسين عايض البكري الواصل من المحابشة وهو من الجيران في القرية.

ومات يوم ثاني سفره ولم يجدوا هذه الورقة إلا بعد خبر وفاته، وقد أشار إلى هذه القصة العلَّامة المؤرخ محمد زبارة في منظومته التي أرَّخَ فيها وفاته؛ إلا أنه لم يحضرني حال كتابة هذه المنظومة كاملة وأجتزي بما أحفظه منها:

> حافظ السُّنَّة الحبيب ابن شاكر فرعى القول في المنام وسَافَر تاركاً من يمون في جبل الأهنوم كان في عاهم بعَنقع حجورٍ مات في عاهم غريباً شهيماً مات عن خمسة وسبعين عاماً ولمشواه أرخوا رحم الربُّ

قد رأى في المنام إنْ أردت الشهادة فسَافِر قاصداً حضرة الإمام النَّاصر فسي ذمة العرير الخافر موت يحيى محمد لطف شاكر مُستكيناً على الدعاء مثابر راجياً رحمة الرحيم الغافر الودود الفقيه يحيى بن شاكر

### قُلتُ:

# وَصَحَّ لي من مفتي العُموم صفينا العلَّامة الكبيرُ زبارةُ المُحقِّقُ الشهيرُ

إجازة بخطه القويخ

هو العلَّامة المفتي العام للجمهورية اليمنية أحمد بن محمد بن محمد بن يحيى زبارة.

لا زال مفتياً عاماً للجمهورية نحو خمسة وثلاثين عاماً مع ما كان يقوم به من نشر العلم لطالبيه في جامعة صنعاء، وفي بيته بعد العصر هو ونائبه العلّامة حمود بن عباس المؤيد من حضر ومن الطلاب، لم يترك التدريس حتى جاءه مرض الموت كَغْلَلْهُ.

ولقد كان من أكابر علماء اليمن في شتى العلوم، كان قبل

الثورة رئيس الهيئة الشرعية بتعز أي: المحكمة العليا، ومن بعد الثورة درس أينما حَلَّ، وأقام في بيروت والطائف، وفي أيام رئيس الجمهورية القاضي عبد الرحمن الإرياني عُين مفتياً عاماً للجمهورية اليمنية ودرَّس في كلية الشريعة بجامعة صنعاء، وشارك في عدة مؤتمرات إسلامية دولية في الدول العربية وفي الهند وباكستان وإيران وروسيا وأمريكا والدول الأوربية ممثلاً للجمهورية اليمنية.

واستجاز منه خلق كثير في اليمن وخارجه، ولقد أجازني إجازة عامة بقلمه وتوقيعه وختمه وحضرت بعض دروسه في بيته وكان آية في التحقيق والحفظ؛ واشتملت إجازته على جُل مشايخه الذين درس عليهم سوف أذكر أسمائهم اختصاراً:

أولهم والده المؤرخ الشهير محمد بن محمد زبارة، والعلّامة شيخ الإسلام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله الكبسي، والعلّامة شيخ الإسلام الشهير الحسين بن علي العمري، والعلّامة أحمد بن علي الكحلاني، والعلّامة يحيى بن محمد الإرياني، والعلّامة محمد بن حسن دلال، والعلّامة قاسم العزي، والعلّامة عبد الله اليدومي، والعلّامة إسماعيل الريمي، والعلّامة عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الكريم الجرافي، والعلّامة حسين السرحي، والعلّامة عبد الله عبد الكريم الجرافي، والعلّامة حسين الكبسي، والعلّامة عبد الخالق الأمير، والعلّامة أحمد مهدي، والعلّامة العزي السنيدار، هؤلاء مشايخه بصنعاء.

والعلَّامة شيخنا عباس بن أحمد بن إبراهيم صاحب «تتمة الروض النضير» من علماء الأهنوم، ومشايخه بالحرم الشريف الشيخ محمد بن علي تركي، والعلَّامة عمر حمدان، والعلَّامة السيد علوي عباس المالكي، وناوله ابنه السيد محمد علوي عباس المالكي الإجازة.

ومن مجيزيه إجازة عامة الإمام يحيى حميد الدين، والعلّامة الرحالة عبد الواسع الواسعي، والعلّامة عبد الله عبد الكريم أبو طالب، والعلّامة على السّدمي.

قال: "وقد صَحَّ لي رواية كتب الإسناد "إتحاف الأكابر" للعلَّامة الشوكاني؛ عن العمري والسّدمي كلاهُما، عن إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل الكبسي كلاهما، عن الشوكاني.

و «العقد النضيد» لعبد الكريم أبو طالب عن ابنه عبد الله ودلال وقاسم العزي ثلاثتهم، عن المؤلف أبو طالب.

و «بلوغ الأماني» لمشحم؛ عن العمري والسّدمي وشيخ الإسلام علي بن علي اليماني ثلاثتهم، عن أحمد بن محمد الكبسي، عن عبد الله الغالبي، عن أحمد بن يوسف زبارة، عن أخيه الحسين، عن أبيه يوسف بن الحسين، عن عبد الله يوسف بن الحسين، عن الحسين، عن الحسين، عن المؤلف مشحم.

ومنها «العسجد المنظوم» لعبد الله الغالبي؛ عن العمري والسّدمي وشيخ الإسلام ثلاثتهم، عن العراسي، عن المؤلف الغالبي.

و «الإعلام» و «التحفة» لأحمد قاطن؛ عن العمري والسّدمي وشيخ الإسلام ثلاثتهم، عن أحمد محمد السياغي، عن الحسن بن أحمد الرباعي، عن والده عن المؤلف قاطن.

و «الأمم» لإبراهيم الكردي؛ عن العمري وغيره، عن أحمد بن محمد الكبسي، عن أحمد بن زيد الكبسي، عن عبد الله بن محمد الأمير، عن محمد بن إبراهيم الكردي، عن أبيه المؤلف.

ومنها «الإمداد» لسالم البصري، عن السّدمي، عن إسماعيل بن

إسحاق ومحمد بن إسماعيل الكبسي وأحمد حسن المجاهد جَبلَة ومحمد بن محمد العمراني أربعتهم، عن الشوكاني، عن عبد القادر بن أحمد، عن محمد حياة، عن المؤلف البصري.

و «المطرب المعرب» لعبد القادر خليل كِدُك المدني؛ عن زيد الديلمي، عن علي بن حسين المغربي، عن أحمد بن محمد الكبسي، عن أحمد بن زيد الكبسي، عن عبد الله الأمير، عن المؤلف كِدُك.

ومنها «فهرس الفهارس» لمحمد عبد الحي الكتاني؛ عن والدي، عن المؤلف.

ومنها «الدرُّ الفريد» للواسعي؛ عَنْه.

ومنها «إتحاف ذوي الهمم» للسيد محمد بن علوي المالكي؛ عنه، وعن والده.

هذا أحد عشر كتاباً في الإسناد فمن أراد أي كتاب أخذه من أحدها إلى مؤلفه».

قال: «وأمَّا تلاميذي فكثيرون بالفيلحي وبيتنا وبجامعة صنعاء وبتعز وبيروت والطائف وبكلية الشريعة بجامعة صنعاء»، ثم كتب بخطه: «وقد أجزتُ الأخ العلَّامة محمد بن علي بن محمد بن المنصور أنْ يروي عني مَا تجوز لي روايته عن مشايخي المذكورين سَماعاً أو إجازةً راجياً منه الدعوات الصالحات في الحياة وبعد الممات بتاريخه ٢٥ شهر ذي الحجة سنة ١٤٠٦ه».

## مؤلفات شيخنا:

ألَّف كتاباً في فروع الفقه خلاصَة لـ«تاج المذهب» من أول البيع إلى آخر كتاب الوصايا؛ وكأنه المحاضرات التي كان يقوم بها في كُلية الشريعة بجامعة صنعاء، والثاني كتاب الفتاوى التي كان

يجيب عليها من إذاعة صنعاء نحو ثلاثين سنة، وله كتاب التاريخ الكبير لعلماء اليمن في ثلاثة عشر جزءاً؛ صَوَّره وأرسله إلى بيروت لطبعه ولكن حصل ما عَوَّق طبعه في ذلك الحين، وهو تاريخ جمع مؤلفات والده في التاريخ وزاد عليها ما يكملها بطريقة مختصرة لا يستغني عنه من يريد أن يعرف تاريخ عظماء اليمن علماء وغيرهم، هذا ما عرفت من آثاره رحمه الله تعالى.

وفاته في شهر شعبان سنة ١٤٢١هـ، وله ترجمة وافية في «رسالة تحفة الإخوان» للعلّامة المؤرخ القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي كَالله ونقل منها في «نزهة النظر» خلاصة سند شيخنا العلّامة أحمد بن محمد زبارة إلى الإمام القاسم بن محمد على طريقين:

الطريق الثانية: عن العلّامة حسين بن علي العمري، عن محمد بن محمد الضفري، عن محمد بن علي الشوكاني، عن عبد القادر بن شرف الدين، عن أحمد بن عبد الرحمٰن الشامي، عن حسين بن أحمد زبارة، عن أحمد بن صالح بن أبي الرجال، عن المؤيد بالله محمد بن القاسم، عن الإمام

القاسم بن محمد بن علي رحمهم الله جميعاً، وهو سند عال وفاته في شهر شعبان سنة ١٤٢١هـ.

#### قُلتُ:

كذلك العلَّمة ابن الواسعي صَفي الهدى للفضل خير جامِع أَجازني بدره الفريد ثبت أبيه المسند الوحيد من جَوَّد الإسناد والرواية وكان في الشيوخ خير آية عَلَّمة رَحَّالة مدى الزمَنْ مِن خيرِمَنْ جَادتْ به صَنْعا اليَمن

هو القاضي العلَّامة المحقق أحمد بن عبد الواسع بن يحيى الواسعي كَلَّلَهُ.

أجازني بخطه في شهر رمضان الكريم سنة ١٣٩٥هـ إجازة عامة، وقال: «قد أجزتُ الأخ السيد العلَّامة محمد بن علي المنصور إجازة عامة أن يروي عني ما تصح لي روايته كونه أهلاً لذلك؛ وأجزته بكتاب «الدر الفريد في متفرقات الأسانيد» لوالدي المرحوم العلَّامة المُسْند الرَّحالة عبد الواسع بن يحيى الواسعي كَلَّشُهُ، أجزت الأخ المذكور إجازة عامة بموجب إذن المؤلف كَلَّشُهُ بإذْنِ خاص بأنْ أُجيز عنه كل من له لَيَاقةٌ وأهلية كمثل المُومَى إليه وفقنا الله جميعاً لما يحبه ويرضاه، مدير دار العلوم العليا أحمد بن عبد الواسع الواسعي». انتهى.

كان العلّامة أحمد عبد الواسع الواسعي من العلماء العاملين المحققين، وتقلد عدة مناصب في التعليم العالي؛ فكان مديراً للمدرسة العلمية بمدينة صعدة ومدرِّساً بها مدة واسعة قبل ثورة ٢٦ سبتمبر، ثم مديراً للمدرسة العلمية بصنعاء، ثم مديراً عاماً لشؤون المدارس العلمية بوزارة المعارف المتوكلية، ثم عُين بعد الثورة مديراً لدار العلوم العليا، ثم أحيل إلى التقاعد.

وله تلاميذ تخرجوا على يده في صعدة وصنعاء، وكان وفاته سنة ١٤٠٥هـ بصنعاء، وله شعر فصيح منه ما ذكره تقريظاً لِكتاب «لُباب النُّقول في علم الأُصول» قال:

حبياً يا فتى لباب النقول فهو أولى مصنف في أصول فاق حقاً جمع الجوامع والتلويح فاق معياره الأصولي ثم إن أقُل فاقها جميعاً فإني فاقها بسلاسة وانسجام فاقها بسلاسة وانسجام صاغه قالباً جديداً ظريفاً بسطال قد زانه وجواب إن نصحي للناشئين إليكم إن أردتم تحقيق علم أصول أرخوا فالكتاب أبهج كتب

سنة ۱۳۷۳ه.

#### قُلتُ:

كما أجازني العلَّامة المجدد حمود بن عباس بدر الزُّهد أجازني بثبته الشهير كم طرقٍ صحت له الرواية فسَّح ربي في العلا محياة

بمهمات فن علم الأصول الفقه قطعاً والحق خير مقول والمنتهى وشرح الفصول الشرح فيه قسطاس أهل العقول لا أبالي بالائم وعنول ووضوح المعنى لنيل الوصول فهو حقاً هداية للجهول فهو حقاً هداية للجهول من صغار وفتية وكهول من صغار وفتية وكهول الفقه فلتقتنوا لباب النُقول جاء في عصرنا بفن الأصول

والمرشد المحبوب هو المؤيدِ علامة الآل وداعي الرشدِ ومَا حَوى من علمه الغَزيرِ وحازَ ما فيها من الدِّراية وزادنا نفعاً يما آتاهُ

هو العلَّامة زين الفضائل حميد الأخلاق والشمائل العابد الزاهد المرشد العام حمود بن عباس بن عبد الله بن عباس بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن الحسن بن الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل المتوكل بن المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي... إلخ حفظه الله وأبقاه.

أجازني إجازة عامة بما اشتمل عليه ثبته الجامع لأثبات وإجازات علماء العصر، وناولني ثبته لتصويره وأجازني بقلمه فيه، وقد اشتمل على عدة مشايخ سمع منهم وأجازوه إجازات عامة، منهم العلامة الكبير والمحقق الشهير العزي محمد بن علي الشرفي المديخي أجاز شيخنا بما في ثبته الذي سماه «دليل الأثبات على اثبات ما حوته الفهارس والأثبات» من علم المعقول والمنقول في غالب المصنفات في جميع المذاهب المعروفة في أكثر الجهات، أو تثبيت الأثبات بإثبات ما حوته الفهارس جمعه لنفسه ولمن طلبه من أبناء جنسه فهو مجاز بما حواه؛ سواءً كان في حياته أو بعد مماته طالباً منه ما طلبة مَنْ أجازهُ من صالح الدعاء في الحياة وبعد الممات.

وقد اشتمل على الإجازة في مائة تُبْتٍ ونيِّف وخمسين ثبتاً كل واحد منها يشتمل في الأغلب على مئات من المؤلفات المختلفات والأثبات، وقد تضمن من النصائح والفوائد ما لا يستغني عنه طالب. انتهى.

قُلتُ: وقد اشتمل على الأثبات التي حواها «إسعاف الأكابر والأصاغر» لشيخنا العلَّامة يحيى بن محمد شاكر الذي تقدم ذكره،

والأثبات التي ذكرها المفتي العام العلَّامة أحمد بن محمد زبارة في إجازته، فهو ثبت جامع.

ولقد ذكر شيخنا المؤيد حفظه الله المشايخ الذين سمع منهم نحو خمسين شيخاً ذكرهم في ثبته المذكور سوف أذكرهم على جهة الاختصار وهم كالتالي:

مشايخه الذين درس عليهم القرآن الكريم: الحاج محمد بن يحيى عَرْهَب، والسيد حسين مرغم، والأستاذ محمد رواية، والقاضي محمد حسين الأكوع، والفقيه أحمد بن علي وحيش بجامع صنعاء.

ثم مشايخ العلم: العلّامة القاضي حسين أحمد السياغي، والعلّامة شقيقه عبد الله ابن عباس المؤيد، ثم بالمدرسة العلميّة المتوكلية العلّامة عبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن المهدي، والعلّامة عبد الله بن علي الرضي، والعلّامة علي بن أحمد الجنداري، والعلّامة عبد الله بن أحمد الجنداري، والعلّامة عبد الله شرف الدين، والعلّامة يحيى بن محمد الكبسي، والعلّامة مطهر السياني، والعلّامة الحجة أحمد بن علي الكحلاني، والعلّامة أحمد بن عبد الله الكبسي، والعلّامة علي بن محمد الشهيد، والعلّامة عبد الله العزب، والعلّامة محمد بن حسين موسى، والعلّامة علي بن أحمد عقبات، والعلّامة لطف بن إسماعيل موسى، والعلّامة النحرير محمد بن علي الشرفي، والعلّامة القاضي بعيى بن محمد العنسي، والعلّامة حسين بن يحيى الواسعي، وأخيه النسّابة الرَّحالة العلّامة عبد الواسع بن يحيى الواسعي مؤلف «الدر

الفريد» وغيره من المؤلفات النافعة، والعلَّامة عبد الله بن محمد إسحاق، والعلَّامة علي بن محمد فضة، والعلَّامة علي بن عبد الله أحمد الأنسي، والعلَّامة عبد الله بن محمد السرحي، والعلَّامة عبد الله عبد الكريم الجرافي، والعلَّامة على بن حسن سَنْهوب، والعلَّامة على بن هلال الدبب، والعلَّامة علي بن محمد بن أحمد المهدي صاحب المواهب، وأجازه العلَّامة الحجة مجد الدين المؤيدي حفظه الله إجازة عامة بأثباته وأسانيده المتعددة، والعلَّامة يحيى بن محمد الكبسي المقري الشهير ساكن الروضة، والعلَّامة محمد بن عبد الله الديلمي، والعلَّامة عبد الرحمٰن بن محمد المروني، والفقيه العلَّامة محمد الصنعاني بمدينة إب، والفقيه محمد وهَّابي، والعلَّامة الحجة المفتي العام بالجمهورية اليمنية أحمد بن محمد زبارة، والعلَّامة حسين بن علي المغربي، والعلَّامة الورع الذكي الألمعي محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور، والعلَّامة المحقق السيد قاسم بن إبراهيم، والعلّامة محمد بن سالم البيحاني، والعلّامة علي بن إسماعيل المؤيد مندوب اليمن في جامعة الدول العربية بمصر، والعلّامة القاضي عبد الرحمٰن بن أحمد السياغي، والعلَّامة مطهر حنش، والعلَّامة عبد الله بن عبد الرحمٰن العلفي، والعلَّامة حسين بن محمد الكبسي، وابن أخيه العلَّامة أحمد بن محمد عبد الله الكبسي.

قال حفظه الله بعد تعداد هؤلاء المشايخ نحو خمسين شيخاً: «وغير هؤلاء الحمد لله تعالى ببركة حسن الظن في جميع مشايخنا الكرام ودعواتهم المرفوعة المتقبَّلة عند من لا تخفى عليه خافية

أَنَالَنَا الله شيئاً من المعرفة والعلم ـ كقطرة من بحر وفوق كل ذي علم عليم ـ ما به عرفت أن العلم كل العلم هو علم الرحمن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولله القائل:

العلم للرحمٰن جلَّ جلاله وسواه في جَهَلاته يتغمغمُ ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم»

وحيث إن علم الإسناد به رَفَعَ الأحفاد إلى الأجداد سَندَهم حتى انتهوا به إلى سيد ولد عدنان فله فهو ضروري؛ لذلك جرت عادة الكُبراء والفضلاء أن يطلبوا الإجازة فصارت سُنَّة متَّبعة يأخذ كل خَلف عن سَلفِه عملاً بالحديث الشريف: «نَضَّر الله امراً سمع مقالتي فوعاها وأدَّاها إلى مَنْ لم يسمعها» الحديث، ولحديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عُدُوله ينفون عَنْه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» أو كما قال فله وقد تقدم تخريجه.

ولا تنال هذه الطريقة إلا بحفظ الإسناد وتسلسل الروايات من العلماء الأتقياء الذين زادهم هو خير زاد، وقد اعتنى بهذه الطريقة الجهابذة من العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، وقد شمل ثبت شيخنا العلامة الحجة العزي الشرفي جملة من المؤلفات وساق طريقته ورغب في هديهم كما قال الفرزدق:

أُولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع

وأطلّنا على فَنِّ غريب ومنهج عجيب يستقصر المتطلع المستفيد نفسه ويستثمر الأديب الأريب غرسه؛ وهكذا هدي من جنح إلى

الصواب وترك العناد، يفجر الله ينابيع الحكمة من قلبه ويجريها على للسانه: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ السّانه: ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ اللَّهِي. الْآخِرَةِ ﴾ [ابراهيم: ٢٧]. انتهى.

هذا وقد ناولني شيخنا العلَّامة حمود بن عباس المؤيد حفظه الله جميع الإجازات التي حصل عليها من مشايخه المذكورين مع دليل الأثبات الذي جمعه العلَّامة العزي الشرفي كَلَّلُهُ، وأَذِنَ لي بتصوير الجميع كتاباً مثل أصله، وحرر لي إجازةً عامةً بقلمه في نفس الكتاب بتاريخ شهر صفر الظفر سنة ١٤٢٠ه عشرين وأربعمائة وألف هجرية.

وقد كنت أحضر بعض دروس لديه في مكتبة النهرين بعد العصر، وفي ديوان المفتي العام أحمد بن محمد زبارة في «الكشاف» و «البحر الزخار» و «صحيح البخاري».

# تلاميذه:

عدد كثير لا يحصون لأنه حليف العلم منذ نعومة أظفاره؛ وهو الواعظ المرشد بجامع النهرين بين العِشائين؛ والمدرِّس من بعد صلاة الفجر إلى شطر صالح من الليل لا يقطع إلا الصلوات وأوقات الراحة والأكل مع قيامه بأجوبة الفتاوى حيث كان نائباً للمفتي العام نحو ثلاثين سنة حتى توفي المفتي العام في تاريخ شعبان سنة ١٤٢١هـ مع أجوبة على فتاوى تذاع من إذاعة الجمهورية في كل أسبوع، ولا زال على القيام بالوعظ والإرشاد في مسجد النهرين بين العِشائين، والتدريس بعد الفجر بالنهرين، وخطيباً للجمعة بجامع الشوكاني الشهير في شارع القيادة بصنعاء؛ فسَّح الله مدته وحفظه الله حفظ كتابه المبين ونفعنا بعلمه آمين.

# مؤلفاته:

ألّف «الشّعاع المضي في الخطب المنبرية» مطبوعاً، ومختصر «شفا الأوام» المسمى «النور الأسنا» مطبوعاً، ونسخ بخطه الجميل مصحفاً كاملاً بالقطع الكبير غاية في الإعجاب موجوداً بأكثر مساجد صنعاء طبعه تصويراً صاحب مكتبة الخير بصنعاء، وله آثار جميلة ومحاسن كريمة في صنعاء وضواحيها من بناء المساجد وحفر برك وخزانات المياه وغيرها تجري على يديه جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً والحمد لله رب العالمين.

# خلاصة سند شيخنا المؤيد إلى الإمام القاسم بن محمد بن على:

الطريق الأولى: عن العلَّامة أحمد بن محمد زبارة بطريقيه المذكورتين قبل هذا.

الطريق الثانية: عن الشيخ عبد الواسع الواسعي، عن محمد بن عبد الله الغالبي، عن أبيه عبد الله بن علي الغالبي، عن محمد عبد الله بن محمد زيد، عن أبيه عبد الرب بن محمد، عن عمه إسماعيل بن محمد زيد، عن أبيه الإمام زيد بن المتوكل على الله إسماعيل، عن أبيه المتوكل، عن أبيه الإمام القاسم بن محمد بن على رحمهم الله.

الطريق النالثة: بالإجازة عن العلّامة مجد الدين بن محمد بن منصور بن المؤيدي، عن أبيه عن الإمام المهدي محمد بن قاسم الحوثي، عن العلّامة محمد بن عبد الله الوزير، عن أحمد بن يوسف زبارة، عن أخيه الحسين بن يوسف، عن أبيه يوسف بن الحسين، عن أبيه الحسين بن أحمد زبارة، عن القاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال وعامر بن عبد الله الشهيد كلاهما، عن المؤيد بالله أبي الرجال وعامر بن عبد الله الشهيد كلاهما، عن المؤيد بالله

محمد بن الإمام القاسم والمتوكل إسماعيل بن القاسم، عن والدهما الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي رحمهم الله.

#### قُلتُ:

وقد أَجازني العلَّامة الكبيرُ زينُ الأنام محمَّد المنصورُ محقق العلوم والفتاوى شيخ الشيوخ ناظر الوصايا أدَام حفظه الإله الواحدُ في صحةٍ فهو الحبيب الزاهدُ

هو المولى العلّامة الكبير نائب المفتي العام للجمهورية اليمنية الزاهد ناظر الوصايا محمد بن محمد بن إسماعيل بن مطهر بن إسماعيل بن يحيى بن الحسين بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي . . . إلخ النسب إلى الحسن السبط.

ولد بشهارة ٨ جمادي الأخرى سنة ١٣٣٣هـ ونشأ بها ثم هاجر به والده إلى صنعاء.

أنقل نبذةً من ترجمة شيخنا في مؤلفه «بَرق يماني» المطبوع في مركز بدر العلمي، قال: «فهو علَّامة مجتهد مطلق زاهد أديب شاعر سياسي محنك لا يفتر لسانه عن الذكر وقد أثنى عليه كثير من العلماء في إجازاتهم له وغيرها؛ فهو فريد عصره، وهو المرجع الأعلى في صنعاء». قال في «نزهة النظر» (ص٥٨): «وصاحب الترجمة كريم الخلق لطيف الشمائل حسنة من حسنات الأيام». ومن قوله في نشأته: شروق حياتي من شهارة والضَّحى بصنعاء وبعض في ذمار لنا كانا وفيها وفي صنعاء بدأت دراستي وأكملتها والحمد للَّه مولانا فدونك أوطاناً تخطى محاولاً لحظى وعن حظي المبارك أوطاناً

# مشايخه الأعلام:

نذكرهم على جهة الاختصار من غير تعرض لذكر المقروآت:

أولهم: والده محمد بن إسماعيل المنصور المتوفى سنة ١٣٦٣هـ، وعمه مطهر بن إسماعيل تلميذَيْ القاضي العلَّامة عبد الله بن محمد المجاهد الشماحي المتوفى بشهارة، الثالث من مشايخه: القاضي العلَّامة إسماعيل بن محمد العنسي المتوفى سنة ١٣٩٢هـ بهجرة علمان الأهنوم درس عليه بهجرة الذاري، الرابع: علي بن محمد الأكوع، والقاضي صالح بن محمد الحودي، والسيد إسماعيل بن علي السوسوة، والسيد عبد الله بن محمد السوسوة، والقاضي يحيى بن محمد الإرياني، والقاضي عبد الله عبد الكريم الجرافي، والقاضي محمد بن صالح بن شمس الدين البهلولي، والعلَّامة المفتي العام أحمد بن محمد زبارة المتوفى سنة ١٤٢١هـ بصنعاء، والقاضي حسن بن علي بن حسين المغربي، والقاضي عبد الله بن علي اليماني توفي ١٣٩٢هـ، والسيد العلَّامة علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، والقاضي أحمد بن أحمد الجرافي توفي ١٤٠٥هـ، والقاضي محمد بن أحمد الجرافي ـ ولده رئيس دار الإفتاء حالياً له منه إجازة \_، والإمام الناصر لدين الله أحمد بن يحيى حميد الدين توفي ١٣٨٢هـ له منه إجازة، والعلَّامة أحمد بن على الكحلاني رئيس العلماء في وقته توفي سنة ١٣٨٦هـ، والقاضي عبد الوهاب بن محمد بن أحمد الشماحي توفي بظفير حجة سنة ١٣٥٧هـ شيخ الإسلام في زمنه وخال المترجم له، العلَّامة محمد بن محمد بن إسماعيل المنصور تلميذ القاضي العلَّامة عبد الرحمن بن محمد المحبشي بشهارة، والسيد أحمد بن عبد الله الكبسي توفي ١٣٦٦هـ، والقاضي عبد الله بن محمد السرحي توفي ١٤٠٩هـ، والقاضي حسين بن محمد بن محسن حنش، والقاضي شرف حنش والقاضي حسين بن محمد الأشراف وحاكمها توفي ١٣٥٢هـ وله منه إجازة، والسيد أحمد البحر رئيس مناصب بيت الفقيه، والسيد محمد الهدار منصب البيضاء توفي ١٤١٨هـ، والسيد العلامة علي بن أحمد السُّدمي، والقاضي العلامة علي بن محمد فضة توفي ١٣٩٥هـ، السُّدمي، والقاضي محمد بن والشيخ محمد سالم البيحاني توفي ١٣٩١هـ، والقاضي محمد بن عبد الله الجنداري، والعلامة أحمد بن محسن المسوري، هؤلاء نحو ثلاثين شيخاً مشايخ شيخنا الذين درس عليهم وذكر بعضهم في إجازته لي وأشار إلى المجموع إجمالاً.

# وظائفه وموقعه في المجتمع:

قال في ترجمته في الكتاب المذكور: «تولى عدة وظائف رسميَّة كان فيها مثال النزاهة والإخلاص؛ منها إعانة والده على أعمال قضاء بيت الفقيه، وعُيِّن ضمن كُتَّاب وحكام ولي العهد أحمد بن يحيى حميد الدين سنة ١٣٦٤هـ أيام الإمام يحيى، ثم عُيِّن مساعداً لوزير الخارجية القاضي محمد راغب، كما عيِّن وزيراً للاتحاد بين مصر واليمن ورئيساً لهم أو نائب رئيس حتى أُلغي الاتحاد، ثم نائِباً للإمام أحمد في مصر آخر أيام الاتحاد هذا قبل ثورة ٢٦ سبتمبر، وبعد الثورة عُيِّن عضواً في مجلس القيادة ووزيراً للاوقاف، للعدل من سنة ١٣٨٤هـ إلى سنة ١٣٨٧هـ، ثم عُيِّن وزيراً للأوقاف، وعضواً في مجلس الشعب التأسيسي، وعضواً في لجنة تقنين الشريعة وعضواً في مجلس الشعب التأسيسي، وعضواً في لجنة تقنين الشريعة

الإسلامية، وناظراً للوصايا والأوقاف وما زال، وبعد قيام الوحدة أسهم في تأسيس حزب الحق، والآن يشغل منصب نائب رئيس هيئة الإفتاء بالجمهورية اليمنية وناظراً للوصايا حفظه الله وأبقاه.

#### صفاته:

هو كريم النفس، محبوب لدى الجميع، كبير الموقع في صنعاء، يحترمه مختلف الطبقات، يتحلى بالأريحية مع المحافظة على الوقار وجميع الصفات الفاضلة والأخلاق الحميدة.

# نشاطه العلمى:

واصل مشواره في الدرس والتدريس والإفتاء والتأليف؛ فقد تخرج عليه كثير من الطلاب في الجامع الكبير، ومسجد الفليحي، والنهرين، وفي مركز بدر العلمي لا داعي لها الذي يرأس مجلسه الأعلى.

وله مكتبة في منزله خاصة تعد من أكبر المكتبات الخاصة في اليمن؛ وقد سخرها في خدمة العلم وأهله.

#### مؤلفاته:

- ١ \_ قدسية الإيمان «منظومة».
  - ۲ \_ شرحها «برق يماني».
- ٣ \_ القضاء والقدر «رسالة».
- ٤ \_ تعليقات على أمالي أبي طالب.
  - ٥ \_ رسالة حكمة الحجاب.
- ٦ ـ الكلمة الشافية في حكم ما كان بين علي ومعاوية.

٧ ـ مقتطفات من التفسير.

٨ ـ ديوان شعر في عدة مناسبات «مطبوع».

وله الكثير من الرسائل والفتاوي الهامة والقصائد الرائعة.

هذه الترجمة منقولة من كتاب «برق يماني» المطبوع بمركز بدر العلمي بصنعاء في تاريخ شهر ربيع الثاني سنة ١٤٣٠هـ.

#### قُلتُ:

كما أجازني العلَّامة الموقرُ محمد يحيى هو المطهَّرُ مَنْ خَلَّد الذكرى في البريَّة بجمع فقه أحوالنا الشخصيَّة في البريَّة وجامعاً في فنه وسيعاً في فنه وسيعاً فأظفر به يا طالب الإفادة تجد به مُناك والزِّيادة

هو السيد العلَّامة المحقق رئيس لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس النواب محمد بن يحيى بن المطهر المظلل بالغمام.

مولده بمدينة شهارة سنة ١٣٤١هـ، ودرس القرآن ومبادئ العلوم الشرعية المتون ونحوها بشهارة، ثم انتقل منها للتفرغ لطلب العلوم إلى مدينة صعدة، فعكف بها نحو عشرة أعوام ينهل من معين العلوم في كل فن حتى صار متأهلاً للاجتهاد، ثم رجع إلى شهارة وطلبه سيف الإسلام الحسن بن الإمام يحيى حميد الدين وهو يومئذ رئيس الوزراء أيام الإمام أحمد فعينه كاتباً ومساعداً لديه بصنعاء.

ولازم الدراسة على أكابر علماء صنعاء بعد الظهر وفي الليل، ثم بعد أن سار الحسن من صنعاء وأقام في أمريكا عيَّنه الإمام أحمد عضواً في الهيئة الشرعية لديه بتعز، إلى أعمال إضافية كان ينيطها به

الإمام أحمد؛ كالكشف على أعمال القضاة والعمال في بعض أنحاء اليمن، إلى أعماله القضائية والإدارية في الديوان الملكي.

وبعد الثورة حبس مع مَنْ حبس من العلماء نحو سنة ونصف ثم أخرج من السجن إلى بيته بتعز، وظل يمارس الإصلاح بين الناس وفصل الخصومات بصفة غير رسميَّة فأقبل عليه الناس بقضاياهم من كل ناحية في لوا تعز، ثم ألزمته الدولة أيام القاضي عبد الرحمٰن الإرباني أن يكون عضواً في المحكمة العليا للنقض والإقرار، ورئيساً لمحكمة استئناف لوا تعز، واستمر في ذلك نحو أربع سنوات، ثم اشتغل بالتأليف إلى الأعمال القضائية؛ فألف أحكام الأحوال الشخصية في ثلاثة مجلدات بطريقة فريدة من الفقه المقارن مع استيفاء الأدلة على الأقوال وبيان القول الرَّاجح ومناقشة بعض القوانين التي تتنافى مع روح الشرع الصَّحيح وأفاد وأجاد، ثم انتخب عضواً في مجلس النواب، وعُيِّن رئيساً للجنة تقنين الشريعة الإسلامية في المجلس.

ولقد طلب مني الإجازة العامة كما طلبتها منه فصورت له ما بيدي من الإجازات من مشايخي وأجزته كما أجازوني وفيها ثبت «إسعاف الأكابر والأصاغر» لشيخنا العلَّامة يحيى بن محمد لطف شاكر وقد أثبتها بصورتها في آخر الجزء الثالث من كتابه «الأحوال الشخصية» وأنجز الكثير من القوانين الشرعية كَاللهُ.

# مشايخه الذين سمع عنهم وأجازوه:

كما ذكرهم في ترجمته في الجزء الأول من الأحوال الشخصية وهم: العلَّامة يحيى بن محمد سُهيل، والعلَّامة حسن بن محمد

سُهيل، والعلَّامة علي بن عبد الله الشهاري، والعلَّامة محمد بن حسن المتميز، والعلَّامة أحمد بن محمد مرق، والعلَّامة أحمد بن عبد الواسعي الذي كان مديراً للمدرسة العملية بصعدة.

ثم أخذ في الحديث وأصول الفقه على العلّامة يحيى بن صلاح الضّحياني، وظل يعبُّ من معين بارد وينبوع فياض طيلة تسع سنوات تتخللها أيام العطلة المعتادة، وفي خلال إقامته بصنعاء درس في علم الحديث والتفسير على رئيس الاستئناف العلّامة محمد بن حسن الوادعي، وعلى العلّامة ثابت بن سعد الدين بهران، وعلى العلّامة عبد الله بن أحمد الرقيحي، والعلّامة أحمد بن علي الكحلاني، وعلى العلّامة يحيى بن محمد عباس المتوكل رئيس الاستئناف العالي، وعلى العلّامة عبد الله بن علي اليماني وهو في مدينة إب وأجازه جلة مشايخه.

وأجازه العلَّامة الكبير الشيخ عبد الواسع بن يحيى الواسعي وجميع إجازاتهم في ثبت مسلسل سماه «بلوغ النجاح إلى الاتصال بالأسانيد الصحاح» جمع فيه مشايخه أكثر ممن ذكرنا؛ وأثباتاً حافلة بالمشايخ والأثبات إلى مؤلفيها وقد ألحقه بالجزء الثالث من موسوعة الأحوال الشخصية؛ كما ألحق به ثبت شيخنا العلَّامة الحافظ يحيى بن محمد شاكر «إسعاف الأكابر والأصاغر» وإجازتي له به.

وكان عالماً مطالعاً محققاً في كل فن؛ انتقل إلى رحمة الله تعالى ففقدت اليمن عموماً ومجلس النواب خصوصاً فوائد لا تحد؛ والفراغ الذي تركه لن يُسَد رحمه الله تعالى. توفي في ٢٢ شهر ذي الحجة ١٤٢٢هـ وبمدينة تغز.

#### قُلتُ:

# كما أجازني العلَّامة العمراني عز الهُدى من مفتي الزمانِ وهو زميل لي بمعهد القَضاء في هيئة التدريس شيخ مُرتضَى

هو القاضي العلَّامة عضو دار الإفتاء بالجمهورية اليمنية وأحد المدرِّسين بالمعهد العالي للقضاء وبجامعة الإيمان محمد بن إسماعيل بن محمد العمراني.

ولد بصنعاء بحارة العلمي في سنة ١٣٣٨هـ، ودرس العلوم الشرعية في مساجد صنعاء على عدة شيوخ ـ سيأتي ذكرهم ـ حتى بلغ رتبة الاجتهاد، وعُيِّن مدرِّساً في المدرسة العلميِّة أيام الإمام يحيى محمد حميد الدين، ثم لا زال يتنقل في عدة مناصب، تعيَّن أيام الإمام أحمد كاتباً مساعداً عند النائب العام للإمام القاضي محمد الشامي، وبعد الثورة عُيِّن وكيلاً لوزارة العدل، ثم رئيساً لديوان المظالم برئاسة الدولة إلى جانب التدريس اليومي بالمعهد العالي للقضاء منذ افتتاحه، ومدرِّساً في كلية الشريعة بجامعة صنعاء، وهو الآن يدرس بالمعهد العالي للقضاء ـ وهو المراد بقولي: «زميلاً لي بمعهد القضاء» ـ أحاديث الأحكام والأحوال الشخصية، ويدرس بجامعة الإيمان الفقه المقارن، وله إطلاع واسع على أقوال العلماء وأدلتها ويفيد من حفظه الكثير الطيب ويمزج درسه بالنكتة المنشطة للطلاب، ويدرس بمسجد الزبيري في الحديث وشرحه بعد الظهر.

# مؤلفاته:

كتاب «القضاء في الإسلام» طبعه المعهد العالي للقضاء ويُدَرِّسه في المعهد، وله رسالة أبان فيها مذهب الزيدية وسماحته، وانفتاحه على جميع المذاهب، وفتحه باب الاجتهاد، وأنه المطلوب

من العباد وأنه لا يجوز التقليد إلا للضرورة؛ ورَدَّ على من يتهم الزيدية بالرفض وقد طبعت، وله كتاب «الفتاوى» التي يجيب عليها من الإذاعة اليمنية وغيرها في ثلاثة مجلدات حققه أحد تلاميذه بجامعة الإيمان الولد عبد الله بن قاسم ذيبان ووزعها على أبواب الفقه، وله عدة بحوث ورسائل ذكرها في ترجمته في هذا الكتاب.

## مشايخه:

الذين ذكرهم في ثبته وإجازته قال: «لقد قرأت على بعض علماء صنعاء القاضي العلَّامة عبد الله حميد، والسيد العلَّامة أحمد بن محمد زبارة المفتي العام، والعلَّامة الحسن بن علي المغربي، والعلَّامة علي بن حسين المغربي، والقاضي العلَّامة عبد الله بن عبد الكريم الجرافي، والقاضي العلَّامة عبد الله بن محمد السرحي، وغيرهم من علماء صنعاء الأعلام وأجازوني جميعاً.

كما أجازني جماعة من علماء اليمن؛ كالسيد العلامة قاسم بن إبراهيم بن أحمد، والقاضي العلامة أحمد بن أحمد الجرافي، والسيد العلامة عبد القادر بن عبد الله شرف الدين، والسيد العلامة المؤرخ محمد بن محمد زبارة، والعلامة الشيخ عبد الواسع الواسعي مؤلف «الدر الفريد في متفرقات الأسانيد»، والعلامة محمد بن حسن الأهدل صاحب المرواعة، والسيد العلامة عبد الرحمن بن يحيى الأنباري من علماء زبيد، والشيخ العلامة منصور بن عبد العزيز بن نصر من علماء تعز»، انتهى عدد مشايخه المذكورين في ثبته.

ثم قال: «قد أجزت السيد العلَّامة محمد بن علي المنصور أنْ يروي عني مقرواتي ومسموعاتي ومجازاتي عن مشايخي المذكورين آنفاً.

منها ما أرويه عن القاضي عبد الله حميد، عن شيخه على السدمي، عن شيخه جدي محمد بن محمد العمراني، عن شيخه الشوكاني جميع مَا حواه مؤلف الشوكاني «إتحاف الأكابر».

ومنها مَا أرويه عن القاضي عبد الله الجرافي، عن المولى الحسين بن علي العمري، عن العلّامة إسماعيل بن محسن بن عبد الكريم بن إسحاق، عن الحافظ الشوكاني.

ومنها مَا أرويه عن العلَّامة قاسم بن إبراهيم بن أحمد، عن القاضي العلَّامة إسحاق المجاهد، عن جدي العلَّامة محمد بن محمد العمراني، عن العلَّامة الشوكاني.

ومًا أرويه عن العلّامة عبد الواسع بن يحيى الواسعي جميع ما تضمنه كتابه «الدر الفريد» من المسموعات والمجازات عن علماء اليمن وحضرموت ومصر والشام والهند وغيرها من الأقطار، كل ذلك قد أذنت للمجاز المذكور أنْ يرويه عني، كما قد أذنت له أنْ يروي عني الحديث المسلسل بالمحبَّة المروي عن معاذ بن جبل لمسلسل بعدِّ الصلوات على النبي الخمس المذكورة في آخر مجموع الإمام زيد بن علي، وقد عددتها في أصابعه الخمس.

كما صرحت له وبمحبتي إياه كما عمله معي شيخي القاضي عبد الله الجرافي الذي أروي الحديثين عنه، وهو يروي عن شيخه المولى الحسين بن علي العمري، وهو يروي ذلك عن عدة من مشايخه بعدة طرق أشهرها عن شيخه إسماعيل بن محسن بن إسحاق، عن شيخ الإسلام الشوكاني رحمهم الله، وأقرب سند لي في "صحيح البخاري" وأعلاه هو ما أرويه عن الشيخ عبد الواسع الواسعي، عن العلامة عبد العزيز بن عبيد الله السّقاف،

عن العيدروس بن عمر، عن العلّامة عبد الرحمٰن بن سليمان الأهدل، عن العلّامة محمد ابن محمد بن الفلاني، عن أحمد بن أحمد العجل، عن القطب النهرواني إلى آخر السند المعروف.

وكذلك مَا أرويه عن السيد قاسم بن إبراهيم، عن القاضي إسحاق المجاهد، عن القاضي محمد بن محمد العمراني، عن السيد عبد الرحمٰن بن سليمان الأهدل إلى آخر السند المعروف، فيكون بيني وبين النبي على في ثلاثيات البخاري ستة عشر راوياً.

وقد أجزت السيد محمد بن علي بن محمد المنصور أنْ يروي عني «البخاري» بهذا السند وبغيره، كما أجزته أنْ يروي عني جميع كتب الحديث، والتفسير، وعلوم الاجتهاد بالأسانيد المذكورة سابقاً وبحسب الطرق المعروفة المذكورة في «إتحاف الأكابر» وفي «الدر الفريد» وغيرهما من الأثبات التي ألّفها علماء اليمن وغيرهم». انتهى.

وللشيخ العمراني تلاميذ كثيرون في جامعة صنعاء، والمعهد العالي للقضاء، وفي جامعة الإيمان، وفي مسجد الزبيري ذكر أكثرهم في ترجمته المطبوعة في الجزء الأول من فتاواه المسمى «نيل الأماني بفتاوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني» حفظه الله وأبقاه.

#### قُلتُ:

كذا أجازَ السَّيد الإمامُ العلوي المالكي الهُمَامُ الجازني بثبته المنيف في بيته بالحرم الشَّريف وثَـبْتِ آباءٍ لـه كـرامُ في العلم هم أئمةٌ أعْلامُ

هو السَّيد العلَّامة المحقق إمام العلم وناشره في الحرمين الشريفين محمد بن علوي ابن عباس المالكي المكي الحسني.

هاجر جده السيد عباس المالكي من المغرب إلى الحرم الشريف بمكة المكرمة، فكان من أكابر علماء مكة في زمانه، وقام بعده ولده السيد العلامة علوي عباس المالكي وكان من أكابر علماء الحرم الشريف، ولقد شهدت حلقته الكبرى في باب السلام بالحرم الشريف يحضرها الجم الغفير من الحجاج والمعتمرين والمقيمين بالحرم الشريف لاستماع الحديث والتفسير من بعد صلاة الفجر إلى بعد شروق الشمس، ومن بعد صلاة المغرب إلى قيام صلاة العشاء حتى توفاه الله، وكان ولده السيد محمد علوي المالكي هو المملي في حلقة والده لـ«صحيح مسلم» و«تفسير ابن كثير»، وكان السيد علوي من أكابر علماء مكة المفتين؛ وكان يفتي أهل كل مذهب من الحجاج وغيرهم كَلِّلْهُ، توفي بتاريخ سنة ١٣٩١هـ.

ثم خلفه ولده السيد محمد علوي وقام ناشئاً في أحضان العلم وأهله بمكة المكرمة؛ فدرس على عدة شيوخ في الحرمين الشريفين حتى فاق مشايخه بتحقيق المسائل وتأليف الكتب والرسائل، وورث والده السيد علوي في التدريس بحلقته العلمية في الحرم الشريف فترة من الزمن، وكان يؤمه جم غفير من سكان الحرم الشريف وألَّفَ الكتب النافعة، ومما ألَّفه رسالة في «جواز الاحتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف» وهو اجتماع على ذكر الله تعالى، ودرس شي من سيرة المصطفى وشمائله على خالياً من أي بدعة؛ فقام في وجهه ردود الوهابين، ونسبوه إلى الابتداع والكفر، وضايقوه من التدريس في الحرم الشريف؛ فقام بإنصافه الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود كَالله، وبني له بيتاً ومعهداً ومسجداً في مكان

يبعد عن الحرم نحو ستة كيلو يسمى «الرصيفة» وقد اتصل به عمران المدينة المقدسة وبنيت فيه المباني الضخمة والمتاجر الواسعة والمساجد وسمي الحي والشارع شارع المالكي، ووفّر له الملك فهد الجراية له ولطلاب العلم بمعهده؛ ولحقه طلاب العلم من كل جهة منهم من هو ساكن في القسم الداخلي من إندونيسيا وماليزيا وحضرموت وعدن والحديدة، وله درس عام في كل أسبوع يحضره الشباب والشيب والمثقفون من مكة وجدة من الحُجاج والعُمّار من أنحاء مختلفة وصار حاله كما قال الشاعر:

وإذا أراد الله نـشر فضيلة طُويت أتاح لها لسانَ حَسُودِ

# ومؤلفاته:

نحو خمسة وثلاثين مؤلفاً أشهرها كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح" رد به على المتسرعين في تكفير مخالفيهم وتفسيقهم بغير دليل وإنما لمجرد المخالفة في الرأي، وقد طبع أكثر من عشر طبعات وقرظه أكثر علماء الإسلام من كل بلد، وكتاب "في رحاب البيت الحرام" ذكر فيه أشياء لا غنى عنها لمن يريد أن يتعرف على الحرم الشريف والكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة وما ورد فيها من الآثار والأحداث المهمة، وكتاب "المولد النبوي"، وكتاب "شرف الأمة المحمّدية" وسمّاه في الطبعة الأخيرة "خصائِص الأمة المحمدية"، وكتاب خصائِص الرسول الأعظم سمّاه "الإنسان الكامل"، وكتاب "الله الواحد" في التوحيد، وكتاب "مدائح نبوية"، ورسالة "التحذير من التكفير"، ورسالة "تحقيق الآمال في ما يلحق ورسالة "التحذير من التكفير"، ورسالة "تحقيق الآمال في ما يلحق الميت من الأعمال" وقد طبعته مؤسسته الإمام زيد الثقافية،

ومن مؤلفاته «العقود اللؤلوية بالأسانيد العلوية» خصصه لمشايخ والده علوي عباس المالكي، ومن أجاز والده من علماء الإسلام وأثبات والده، وكتاب «الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والأسانيد» جمع فيه مشايخه الذين سمع منهم وأجازوه إجازات عامة، وذكر فيه أنواع المسلسلات وأسانيد الأمهات الحديثية بأعلا الطرق.

وقد ناولني هذين الكتابين وأجازني إجازة عامة أن أروي ما اشتملا عليه من الكتب والأثبات، كما ناولني الثالث من كتب الإسناد المسمى «العقد الفريد المختصر من الأثبات والأسانيد» وأجازني رواية الجميع عنه إجازة عامة وحررها بقلمه وتوقيعه وختمه في تاريخ شهر رمضان الكريم سنة ١٤١٩هـ، وأعطاني الكثير من مؤلفاته المذكورة وغيرها.

وبيته ومعهده في الرصيفة بمكة المكرمة مثل خلية النحل، يؤمه الزائرون من الحجاج والعمَّار وطلبة العلم من كل أنحاء العالم الإسلامي، وله مركز علمي في المدينة المنورة ينشر فيه العلوم الإسلامية حديث وتفسيراً وأصولاً وفروعاً، ويمكث في المدينة أياماً لإحياء هذا المركز.

وقد شارك في عدة مؤتمرات دولية إسلامية في عدة جهات مثل إندونيسيا وماليزيا وتركيا والمغرب ودول الخليج، وكان يُطلب من عدة جهات للمحاضرات ونشر العلم في ظل رعاية الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، إلى هنا كتبته في حياة شيخنا محمد علوي المالكي.

وفي ليلة الجمعة الموافق ١٥ خامس عشر شهر رمضان الكريم سنة ١٤٢٥هـ أُعلنت وفاته، وصُلِّي عليه في المسجد الحرام يوم الجمعة ١٥ شهر رمضان، وأنه ألمَّ به مرض خفيف، وسمعنا أنه مات صائماً، رحمه الله رحمة الأبرار.

وقد نظمت في وفاته هذه الأبيات كمرثاة وأرسلتها إلى أولاده، وزرتهم في موسم الحج من سنة ١٤٢٥هم، وطلبوا مني إملاء المرثاة في محضر كثير من الزائرين من أصدقائه ومعارفه رحمه الله تعالى وهي:

أتى نبأ من البلد الحرام على موج الأثير أتى سَريعاً بموت العالم المشهور حقاً إمامٌ ماجدٌ برٌ تقيي وللطلاب كان أباً حفياً عزاء للجميع بكل قطر عزاء للجميع بكل قطر دعاه الله إلى الفردوس ضيفاً بيوم الجمعة الغراء تولّى فلبّى مسرعاً شوقاً ليلقى فلبّى مسرعاً شوقاً ليلقى

بسرزء فاجع كل الأنام فهزَّ الكون في يمن وشامِ إمام بمكة البلد الحرامِ حليف العلم كان على الدوامِ كريماً محسناً عالي المقامِ بفقد محمد العلوي الهُمامِ بيوم النصف من شهر الصيامِ سعيداً تاركاً دار الحطامِ الحبيب المصطفى خير الأنام

> إلى قولي: فمن للعلم بالحرمين يحيى

من النزوار للبيت الحرامِ وتوجيه سليم في الكلام

مجالسه مع القوم الكرام

لما يلقون من نصح مفيد بني العم الكرام بني العم الكرام بني الكرام من أبونا الجامع الحسن المشنى من اليمن الأسيف وساكنيه نشاطر في الأسى فقداً وحزناً فصبراً أيها الأحباب صبراً ورحمة ربنا تغشى فقيداً

وتعليم بكل الاحترام بمكة زينة الآل الفخام حفيد المصطفى نور الظلام ومن صنعاء الجريحة أرض سام وندعوا اللَّه جبر الانفصام على مُرّ المصاب من الحمام ترور ثراه على مر الدوام

وهي في الأصل ثلاثة وثلاثون بيتاً إجتزيت منها بالمذكور؛ وقد رثاه غيري من شتى البقاع، ووعد ولده أن يجمع ذلك في كتاب كذكرى لأصدقائه ومعارفه كِلْلَةُ.



# خلاصة وخاتمة لمنظومة اللوالي أنكر فيها مشايخي في سماع الحديث وشروحه

وقد سبق ذكر كل واحد وترجمته وسنده. قُلتُ:

أروي حديث المصطفى خير البشر قطران والطَّلحي والكحلاني بالسَّند العالي إلى البخاري نظمه العلَّمة السقاف ولي إجازة بهذا الإسعاف فاشدد به يديك يا أُخيَّ فاشدد به يديك يا أُخيَّ

أروي سَماعاً عن مشايخٍ غُرر عن شاكرٍ حفاظة الزمانِ في ثبته الإسعاف للكبار والصغارِ مفتي الحضارم كاملٌ عَرَّاف من المؤلف الكريم الطُّواف تفز بأعلا سَندٍ في الدنيا

هذه الأبيات كالخلاصة لما سبق ذكره في تعداد المسموعات على المشايخ الأعلام، فعلم الحديث الأمهات الست وما يحتاج إليه من شروحها وشروح فقه السُّنَّة كـ«سُبل السلام»، و«نيل الأوطار»، و«إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»، و«حاشية العدة»، و«علم المصطلح نزهة النظر» وشرحها، و«تنقيح الأنظار» وشرحه «توضيح الأفكار» وغير ذلك من كتب فروع الفقه وأصوله وكتب التفسير هو على هؤلاء المشايخ الثلاثة الأعلام.

وقد سبق بيان المسموع على كل واحد في محله وترجمته وقوله في ثبته «الإسعاف» هو ثبت للعلّامة شيخنا يحيى بن محمد شاكر سماه «إسعاف الأكابر والأصاغر» جمع فيه مسموعاته ومشايخه وإجازاتهم وعدة أثبات حافلة، وقد سبق ذكره واقتباس الكثير منه في ترجمته؛ وذكرنا فيه أعلا سند إلى البخاري الذي رواه عن الشيخ خوقير المكي، وذكرنا نظم العلّامة السقاف كَثِلَتُهُ لأعلا سند إلى البخاري، وقد ذكره العلّامة عبد الواسع الواسعي في ثبته «الدر البخاري، وقد ذكره العلّامة عبد الواسع الواسعي في ثبته «الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد» ولا حاجة إلى إعادته.

وقولي: "ولي إجازة بهذا الإسعاف"؛ قد سبق ذكرها ثمة في ترجمة شيخنا العلامة يحيى بن محمد شاكر كِللله وقولي: "الطواف"؛ أي كثير الطيافة لطلب العلم ونشره؛ فإنه ارتحل إلى هجر العلم وإلى مشايخ العلم في اليمن وغيره للبحث عن رواة الحديث في المدن اليمنية في الجبال وتهامة وفي الحرمين الشريفين ملتقى علماء الإسلام، وتتبعهم وروى عنهم كما سبق بيانه في ترجمته كَالله .

قُلتُ:

فهذه منظومة اللوالي وشَرحُها بَيَّنها في الحَالِ مُتمماً مَا ضَاقَ عنه النظمُ وكاشفاً مَا يَشتهيه الفَهمُ عن حَال أشياخي من التراجم وشرحها الوافي لكل قادم

وهكذا الشرح يجبُ أن يكون متمِّماً للفوائد التي يصعب نظمها؛ مبيناً للمبهمات شارحاً موضحاً للمشكلات، وقد شرحت تراجم مشايخي الأعلام بما عرفته من شمائلهم وأخلاقهم وتحقيقهم للعلوم واتصال أسانيدهم إلى الأئمة الكرام الذين اجتمعت إليهم

طرق الإسناد والروايات كالعلَّامة الشوكاني، والعلَّامة البدر محمد بن إسماعيل الأمير، وكالإمام القاسم بن محمد بن علي، وعلماء الأثبات الذين جمعوا فيها المقروآت وأسانيدها إلى مؤلفيها.

وهذه الأسانيد من محاسن الشريعة الإسلامية المحمديّة ليتصل الخلف بالسّلف، والأحفاد الناشئين الصَّالحين بالآباء والأجداد ومشايخهم الأعلام العاملين إلى أشرف نهاية وأفضل وأكرم غاية وهو صاحب الرسالة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا ومولانا محمد رسول الله على القائل: «بَلِّغُوا عني ولو آية» تقدم تخريجه.

#### قُلتُ:

نظمتُ مَنْ صَحَّ لي السَّماع ومن جرى من يده اليَراعُ وغيرهم من علماء العَصْرِ جزاهم الرحمنُ خير أَجْر فكُلُهم مَحاسِنُ الزمان يَعتقدون كَامل الإيمانِ

أقول: إنَّ من ذكرت من المشايخ الأعلام في هذه العجالة كلهم ممن جمع بين العلم والعمل الصالح والزهد والورع؛ وكلهم يقولون: «الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان» ويتبرؤون ممن زاغت بهم الأهواء؛ كالمشبهة: الذين يشبّهون الله على من خلقه. والمجبرة: الذين حملوا ذنوبهم على الله تعالى كما قال إبليس اللعين: «فَبما أُغويتني». والمرجئة: الذين طمّعوا الفساق في عفو الله تعالى عن الكبائر بغير توبة. والمارقة: الذين كفّروا أمير المؤمنين عليّاً هي ويهم وأتباعه، والرافضة: الذين كفّروا أبا بكر وعمر وعثمان في . وأنا والحمد لله أقول بقول مشايخي الكرام، وأتبرأ إلى الله ممن تبرؤا منه، وأسأل الله التوفيق والسداد وحُسن الختام.

#### قُلتُ:

وجَعَلَ الأعمال ربي سَالمة كل الخصال الموبقات والمحن وخير عدةٍ لَنا في الحشر محمداً والآل عنوان الوفاء والتابعين في رضاء الباري

وخَتَم العمر بخير خاتمة من الريا والعجب والفخر ومِنْ وجَعَلَ العلم أجلَّ ذُخر ثم صلاة الله تغشى المصطفى مع صحبه الأكارم الأبرار

وهذا آخر المنظومة، وتتبعه فائدة تتعلق بالإِجازة العامة للموجودين والمعدومين.

ذكر في التعليق على «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنضار» للعلامة محقق الكتاب الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد مفتش العلوم الدينية والعربية بالأزهر الشريف والمعاهد الدينية، قال في تعداد أنواع الإجازة: «النوع الثالث: إجازة عام بعام؛ وحاصلها أن يعمم الشيخ في الذين أجازهم ويعمم في الكتب أو الأحاديث أو الأجزاء التي أجاز بها؛ كأنْ يقول: لكل أهل العصر جميع مروياتي، أو يقول: أجزت جميع المسلمين بجميع مروياتي أو نحو ذلك.

وهذا النوع على ضربين: أحدهما: أن يكون العموم منحصراً في طائفة معينة؛ كأجزت أولاد فلان، أو أجزت طلبة العلم في الحرم المكي الشريف. وثانيهما: لا يخص به طائفة معينة محصورة كما مثّلنا أول الأمر.

فأمًّا الضرب الأول من ضربي هذا النوع فقد ذكر الحافظ السيوطي: «أنه صحيح من غير توقف لأحد من العلماء فيه». وقال

القاضي عياض: «مَا أظنهم اختلفوا فيه ولا رأيت منعه لأنه محصور موصوف». وذهب إلى صحة الرواية بهذا الوجه جماعة منهم الخطيب والقاضي أبو الطيب، وابن رشد، وابن خيرون واعتمده النووي وابن الحاجب والشرف الدمياطي.

وقال في النوع السادس من الإجازة: الإجازة للمعدوم كقول الشيخ: "أجزت من يحدثه الله تعالى من الولد لفلان بن فلان"؛ وقد اختلف العلماء في صحة هذا النوع من الإجازة، فذهب الخطيب الحافظ إلى إجازة هذا النوع من الإجازة وقال: "إنَّ أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة أجازوا الوقف على المعدوم وإنْ لم يكن أصله موجوداً". وحكى القول بصحته عن أبي الفرا الحنبلي، وابن عمروس المالكي، ونسب القاضي عياض القول بصحة هذا النوع من الإجازة إلى معظم الشيوخ، وقد جعل النووي تبعاً لابن الصلاح الإجازة للطفل داخلة في هذا النوع، وروي عن السيوطي قول فيه تفصيل قال: "إنْ كان المعدوم تبعاً للموجود فهو صحيح وإن لم يكن تبعاً فلا يصح» فيكون له قولان الإطلاق والتفصيل.

قال العلّامة ابن الأمير في "توضيح الأفكار" في هذه المسألة: "واعلم أن الخطاب الشفاهي هو محل الخلاف في الأصوليّين الحنابلة والجماهير من غيرهم، ولا يخفى أنه لا يصح أن يُراد هنا، فإن المحدث الذي أجاز للمعدومين غير مخاطب لهم مشافهة ضرورية عقلية لكنه يبلغ بإجازته كأمره في بقوله: "بلغوا عني ولو آية"؛ فإنها إجازة لمن في عصره ولمن جاء بعده ووجد بعد فقده"، وقوله: "المعدومين" يدل على أن الموجودين لا خلاف في قصد

خطابهم مثل: ﴿يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ ﴿ [الحج: ١] ، وأما الغائبون ومن سيوجد فإنما يدخلون في الحكم لأدلة عموم التشريع كما عرفت في الأصول الفقهيَّة، قال: «ولا يخفى أن الراوي بالإجازة لا يوصف بالكذب» وذلك لأن المقصود بالإجازة اتصال السَّند وعدم انقطاعه.

قال السخاوي: "وقد استعملها جماعة ممن تقدم ابن الصلاح من الأئمة المقتدى بهم؛ كالحافظ أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسى، والحافظ السلفي حَدَّث بها عن ابن خيرون فيما قاله ابن دحيه وغيره؛ وحَدَّث بها أيضاً الحافظ أبو بكر حسين الأشبيلي المالكي، وابن أبي الغمر في كتاب علوم الحديث عن السلفي، وحَدَّث بها أبو الخطاب ابن دحيه في تصانيفه عن أبي الوقت والسلفي، واستعملها خلق كثير بعد ابن الصلاح وعمل بها النووي»؛ فإنه قال كما قرأته بخطه في آخر تصانيفه: «وأجزت روايته لجميع المسلمين» حتى أنه لكثرة من جوزها أفردهم الحافظ أبو جعفر محمد بن أبي الحسن بن أبي البدر البغدادي الكاتب في مصنف رَتَّبهم فيه على حروف المعجم، وكذا جمعهم أبو رشيد بن الغزالي الحافظ في كتاب سماه «الجمع المبارك» إلى أن قال: «واعلم أنهم يشترطون فيمن يجيزون له الأهليَّة وكأنهم يُجيزون للمعدومين عند كمالهم وتأهلهم». ومَا أحسن قول أبي شجاع عمر بن أبي الحسن البسطامي جواباً على الحافظ السلفي وقد طلب منه الإجازة فقال:

إني أجزت لكم عني روايتكم بما سمعت من أشياخي وأقراني من بعد أن تحفظوا شرط الجواز بها مستجمعين لها أسباب إتقان أرجو بذلك أن الله يذكرني يوم النشور وإياكم بغفران

ومثله مَا كتبه أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي كما أورده الخطيب في «الكفاية»، والقاضي في «الإلماع»:

كتابي إليكم فافهموه فإنَّه رسولي إليكم والكتاب رسُولُ لهم ورع مع فهمهم وعقولُ تقولون مَا قد قلته وأقولُ يغير من تصحيفه فيحولُ

فهذا سَماعي من رجال لقيتهم فإن شئتموا فارووه عني فإنّما ألا فاحذروا التصحيف فيه فربما

وقال غيره:

ولستُ بما عندي من العلم أبخلُ وأكره فيما قد سئلتم غُروركُمْ كما قاله القُراء فالصدق أجملُ فمن يروه فليروه بصوابه

قال المصنف العلَّامة الأمير كِثَلثُهُ: «وكتبت إجازةً لبعض العلماء اشتملت هذه الأبيات على إجازة ونصيحة وكثيراً ما أكتبها في غالب الإجازات وهي:

لما أنا في تلك الأحاديث أرويْهِ وفي شرحنا التوضيح تنقيح ما فيهِ لغير الذي عنى سمعت سترويه يحدّثنا الشيخ المشافه من فيهِ إذا كنت ترويه وعنى ترويه وقد صرتموا فيه شموساً لأهليْهِ وإخلاص ما تبديه منه وتخفيه وحققتموا من لفظه ومعانيه

أجزتكم يا أهل ودي روايتي على ذلك الشرط الذي بين أهله فأسند إلينا بالإجازة راوياً وإنْ تروعني مَا سمعتَ فأروهِ كذاك أجزنا ما لنا من مؤلّف ألا واعلموا والعلم أشرف مكسب بأن أساس العلم تصحيح نيَّةٍ وبَذْلكُم منه لما قد عرفتم

وَأَنْ تلزموا في الاعتقاد طريقة وأوصيكم بالصبر والبر والتقي بها أمرتنا سورة العصر فاشكروا فعضوا عليها بالنواجذ واصبروا إلى أن قال:

فيا حبذا القرآن كم من أدلةٍ فما كان في عصر الرسول وصحبه فلا تأخذوا إلَّا مقالته التي إلى قوله:

فدونكموا نصحاً أتى في إجازة ولا تتركوني من دعائكمو عسى وتهدي إلى حسن الختام فإنه وأحمد ربي كل حال مصلياً

وارض على أصحاب أحمد متبعاً

أجزت لمدركي وقتي وعصري من المقروع والمسموع طراً ومالي من مُجازِ من شيوخي وأرجو الله يختم لي بخير

لأسلافنا من غير جَبرِ وتشبيهِ فهذا الذي بين الأنام تواصيه لمولاكم ما جاكم من أياديهِ فقد فرق الناس الكلام بما فيهِ

حواها لتوحيد وعدل وتنزيه سواه دليلاً قاهراً لأعاديه تنادي إلى دار النعيم دواعيه

ودأبي نشر العلم مع نصح أهليه عسى دعوة تشني الفؤاد وتحييه سناي اللذي أدعو به وأرجيه على أحمد والآل أقمار ناديه لتابعهم أهل الحديث وراويه

وقال الشيخ العلَّامة عبد الرحمٰن الديبع الزبيدي مؤلف «جامع أصول أمهات الأحاديث» المتوفى ٢٦ شهر رجب سنة ٩٤٤هـ عن ٧٨ سنة:

روايسة مسا تسجسوز رواتسي لسه وما ألَّفتُ من كتب قليلة من الكتب القصيرة والطويلة ويرحمني برحمته الجزيلة

# تنبيه في ذكر طرق الإسناد

للإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي (ت١٠٢٩هـ) الذي تدور عليه طرق إسناد العلماء المتأخرين، وطرق إسناد الإمام شرف الدين (ت٩٦٥هـ)، وطرق إسناد الإمام عبد الله بن حمزة (ت٦١٤هـ).

يروي الإمام القاسم بن محمد عن أمير الدين عبد الله نهشل، عن أحمد بن عبد الله الوزير، عن الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين، عن الإمام محمد بن علي السراجي، عن الإمام عز الدين بن الحسن، عن الإمام المطهر بن محمد الحمزي، عن الإمام أحمد بن يحيى المرتضى، عن أخيه السيد الهادي بن يحيى، عن القاسم بن أحمد بن حميد الشهيد، عن أبيه، عن جده الشهيد حميد بن أحمد المحلي، عن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة المتوفى سنة ١٤٤هـ، عن العلامة الحسن بن محمد الرصاص، عن العلامة علي بن أحمد بن الحسين المعروف بالأكوع، عن الشريف العلامة علي بن مهذب العلوي، عن العلامة الشيخ أبي العباس أحمد بن يحيى بن نافة المقري، عن محمد بن علي بن ميمون أبرسي إجازة عن الشريف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن عبد الله بن عبد الله أحمد بن عبد الله بن عبد

أبي دارة الضبي إجازة، وحدثنا أبو محمد بن مروان قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن أبيه، عن إسماعيل بن عبد الرحمٰن السدي، عن الإمام أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين زين العابدين، عن أبيه، عن جده، عن النبي الله العابدين، عن أبيه، عن جده، عن النبي

وقال العلَّامة الحافظ إبراهيم بن القاسم بن المؤيد بالله محمد بن الإمام القاسم بن محمد بن على في كتابه «طبقات الزيدية» القسم الثالث صفحة ٥٠: «وقال الإمام القاسم بن محمد في كتاب كتبه إلى بعض البلدان نحن أصلحكم الله أهل بيت نبيكم أخذنا العلم عن سلفنا من آبائنا الكرام؛ فهذا الإمام زيد بن علي يروي مذهبه عن أبيه، عن جده، ونحن نحفظ مذهبه بسند متصل به؛ وهذا صنوه الباقر محمد بن على أخذ العلم عن أبيه، عن جده، ونحن نحفظ مذهبه بسند صحيح من طريق الإمام علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده؛ وهذا الإمام المهدي محمد بن عبد الله النفس الزكية يروي مذهبه عن أبيه، عن جده ونحن نحفظه بسند صحيح؛ وهذا الإمام القاسم بن إبراهيم الرسى يروي مذهبه عن أبيه، عن جده، ونحن نحفظ مذهبه بسند متصل إلى النبي رها وهذا الإمام الهادي إلى الحق يروي مذهبه عن أبيه وعميه محمد والحسن، وهما يرويانه عن أبيه القاسم، عن آبائهم، ونحن نروي مذهبه بسند متصل به وبالنبي على، وهذا الإمام الناصر للحق الحسن بن على الأطروش يروي مذهبه عن محمد بن منصور المرادي، عن أحمد بن عيسى بسنده إلى زيد بن على، عن آبائه، ونحن نحفظ مذهبه بسند متصل به، وهذا الإمام المؤيد بالله وأخوه الناطق بالحق أحمد ويحيى ابنا الحسين الهاروني يرويان مذهبهما عن

محدث آل محمد علي بن إسماعيل الفقيه، عن الناصر للحق الحسن بن على، ونحن نروي مذهبهما إليها بالسند الصَّحيح».

ثم قال الإمام القاسم على النا أروي مذهبي وغير ذلك مما تقدم ذكره من طرق العلم عن السيد العلامة إبراهيم بن المهدي الجحافي قراءة عن السيد أمير الدين بن عبد الله بن نهشل إجازة وعن غيرهما قراءة وإجازة، عن السيد أحمد بن عبد الله الوزير، عن الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين الله الدين يحيى بن شمس الدين الله الوزير.

وقال الإمام شرف الدين ما لفظه: «مما ثبت لنا سماعاً وإجازةً سند في الفقه عجيب، وسبب ممتد صليب يتصل بخاتم المرسلين عن رب العالمين؛ وذلك أنا نروي كتاب «الأحكام» للإمام الهادي يحيى بن الحسين ﷺ وسائر فروع الفقه، وأحاديث الأحكام، وغير ذلك من قواعد الإسلام بإجازة من شيخنا الفقيه الفاضل جمال الدين على بن أحمد المكادري السروري بعد سماعنا عليه لكتاب «الأحكام» من كتاب «البحر الزخار» لجدِّنا الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى على ، وقد أجاز لنا ذلك المسموع وأصوله وما عورض به، وهو يروي ذلك بالسماع لكتاب «الأحكام» والإجازة لغيره عن شيخه علي بن زيد بن الحسن، والفقيه علي بن زيد يروي كتاب «الأحكام» للإمام الهادي عليه، وفروع الفقه وأحاديث الأحكام عن السيد صلاح الدين عبد الله بن يحيى بن المهدي، عن الفقيه يوسف بن أحمد عثمان، عن الفقيه حسن بن محمد النحوي، عن عماد الدين يحيى بن الحسن البحيبح، ولنا في الحديث وغيره عن السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير وأبيه السيد الهادي من كتب أهل البيت وغيرهم بالسماع والإجازة برواية مشايخهم من أهل البيت وشيعتهم من سائر أهل الحديث ما هو مبسوط في مواضعه».

ثم قال الإمام شرف الدين: «ولنا سند يتصل بخاتم الأنبياء والمرسلين؛ وذلك أنى قرأته على الفقيه جمال الدين على بن أحمد الشظبي، وهو قرأه على الفقيه علي بن زيد وقراءة على القاضي عماد الدين يحيى بن مرغم قراءة على السيد صلاح الدين عبد الله بن يحيى وهو له إجازة من الفقيه نجم الدين يوسف بن أحمد عثمان، عن القاضى حسن بن محمد النحوي، قراءة على الفقيه يحيى بن الحسن البحيبح وعلى الإمام يحيى بن حمزة؛ والفقيه يحيى، قراءة على الأمير المؤيد بن أحمد، قراءة على الأمير الحسين، قراءة على الأمير على بن الحسين، قراءة على الشيخ محيي الدين، قراءة على الأمير بن شمس الدين وبدره يحيى ومحمد ابني أحمد بن يحيى، قراءة على القاضي جعفر، قراءة على الكُنِّي، قراءة على أبي الفوارس، قراءة على على بن آموج، قراءة على القاضي زيد، قراءة على على خليل، قراءة على القاضي يوسف، قراءة على المؤيد بالله، قراءة على أبي العباس الحسني، قراءة على يحيى بن محمد المرتضى، قراءة على عمه الناصر أحمد بن يحيى، قراءة على أبيه الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين، قراءة على أبيه الحسين قراءة على أبيه القاسم، قراءة على أبيه إبراهيم، قراءة على أبيه إسماعيل، قراءة على أبيه إبراهيم، قراءة على أبيه الحسن، قراءة على أبيه الحسن السبط، قراءة على أبيه الإمام على بن أبي طالب أخذه عن رسول الله ﷺ، هذا السند الجملى.

ثم ذكر التفصيلي كل كتاب إلى مؤلفه إلى أن قال: "ولنا "صحيح البخاري" و"مسلم" و"الأربعة السنن" و"سنن البيهقي" وغيرها إجازة من الإمام المنصور بالله محمد بن علي السراجي، عن الإمام عز الدين بن الحسن، عن والدنا الإمام المتوكل على الله المطهر بن محمد بن سليمان، عن والدنا الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، عن الفقيه المحدث سليمان بن إبراهيم العلوي بإجازة مبسوطة، ومن هذه الطريق وغيرها نروي كتب الشافعي وأصحابه وكتب أبي حنيفة وأصحابه.

ونروي عن العلوي بطريق أعلا من هذا أخبرنا السيد صارم الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله الوزير، عن والدنا المطهر بن محمد، عن والدنا الإمام المهدي، عن العلوي؛ ولنا في الحديث وغيره عن السيد المذكور ما أثبته السيد الهادي بن إبراهيم من كتب أهل البيت وغيرهم بالسماع والإجازة برواية مشايخهم من أهل البيت وشيعتهم وسائر أهل الحديث، واشتمل طريق صارم الدين على فوائد منها في ذكر الطريق المختص بكتاب «أصول الأحكام» المتصل بالقاضي جعفر في أحد الطريقين، وبالشيخ محمد بن أحمد بن القاسم الأكوع، ومنها اتصلت طرق الإمام عبد الله بن حمزة هيا». انتهى من ترجمة الإمام شرف الدين، من طبقات الزيدية ج٣/ ١٢٣٨ بتصرف.

### طريق الإمام عبد الله بن حمزة:

وقال في طبقات الزيدية في ترجمة الإمام عبد الله بن حمزة عليه : «وقال الإمام في «الشافي» بعد كلام طويل؛ وإذا قررنا

هذه القاعدة فلنذكر أسانيد ما نروي طرقه ولنبدأ من ذلك بما روته فقهاء العامة جملة واحدة؛ ولنرجع إلى تلك الجملة بما رويناه ونلحق منها كل فرع بأصله؛ وما رويناه عن آبائنا وتلزم الحجة باجتماع شيعتنا عيناه بسنده؛ ليقع التمييز بين الروايتين وتلزم الحجة باجتماع الثقلين، فالحق لا يعدو عند أهل الإسلام على سبيل الجملة إحدى هاتين الطائفتين، وكل يدعي ذلك لنفسه فإذا اتفقوا على أمر واختلفوا في آخر كان ما اتفقوا عليه أولى بالاتباع مما اختلفوا فيه، فليس برد الحق ينتصر القاصر، ولا بدفع الأدلة ينتفع المكابر.

فأقول وبالله التوفيق ومنه نستمد المعونة والتسديد: «أخبرنا الفقيه الفاضل بهاء الدين علي بن أحمد بن الحسين الأكوع قراءة قال: أخبرنا علي بن محمد بن حامد اليمني الصنعاني مناولة قال: أخبرنا يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلي بمحروس حلب في غرَّة جمادى الأولى سنة ٥٩٦هـ قال: أخبرنا أبو الغنائم محمد بن أحمد بن عبد الله الحسني، حدثنا الشيخ المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، عن العلاف، عن القطيعي، الشيخ المبارك بن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن والده أحمد بن حنبل.

و «صحيح البخاري» بالإسناد إلى الحلي، و «صحيح مسلم» بالإسناد إليه، و «تفسير الثعبلي»، ورواية «الجمع بين الصَّحيحين» للحميدي، و «مناقب أمير المؤمنين» للمغازلي، وكذلك «رواية الجمع بين الصحاح الستة» لرزين العبدري، فكل ذلك رويناه عن الفقيه بهاء الدين المقدم ذكره، عن شيخه علي بن محمد بن حامد، عن

يحيى بن الحسن الأسدي الحلي وهو يروي ذلك عن جميع الشيوخ المذكورين في أول كل مصنف من هذه المصنفات».

ترجمة العلّامة الحافظ مؤلف طبقات الزيدية مختصرة من نشر العرف للمؤرخ الشهير العلّامة محمد بن محمد زبارة قال: «هو العلّامة السيد الحافظ المسند الضابط المؤرخ صارم الدين إبراهيم بن القاسم بن الإمام المؤيد بالله محمد بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي الحسني الهادوي اليمني الشهاري مؤلف طبقات رواة الفقه والآثار المعروفة بطبقات الزيدية، نشأ بمدينة شهارة وأخذ عن أخويه المنصور بالله الحسين بن القاسم والهادي الحسن بن القاسم، والسيد إبراهيم بن الهادي القاسمي، والقاضي أحمد بن محمد الأكوع، والقاضي أحمد بن سعد الدين المسوري إلى أن قال وعدد نحو عشرين شيخاً.

واستجاز ممن لم يمكنه الأخذ عنه من أكابر علماء عصره باليمن، وطالع الأسفار واشتغل بالتاريخ وكتب الرجال حتى تبحَّر في ذلك وتفرَّد، وأخذ عنه جماعة من العلماء من أعيانهم السيد الحافظ أحمد بن يوسف بن الحسين بن الحسن بن القاسم المعروف بالحديث».

وقد ترجمه العلّامة الشوكاني في تاريخه البدر الطالع فقال: «العلّامة الحافظ المؤرخ مصنف طبقات الزيدية؛ وهو كتاب لم يُؤلف مثله في بابه؛ جعله ثلاثة أقسام: القسم الأول: فيمن روى من أئمة الآل عن الصّحابة. القسم الثاني: فيمن بعدهم من التابعين ومن بعدهم إلى رأس خمسمائة سنة. القسم الثالث: في أهل

الخمسمائة ومن بعدهم إلى أيامه القرن الثاني عشر، وقد ذكر في الكتاب مشايخه وما سمعه عنهم، وكل طبقة من الطبقات الثلاث المذكورة جعلها على حروف المعجم». انتهى.

كما ترجمه أيضاً السيد إبراهيم الحوثي في "نفحات العنبر بنبلاء اليمن في القرن الثاني عشر" قال فيها: "وصنف صاحب الترجمة الطبقات في مجلدين ضخمين جمع فيهما أسماء الرواة الذين في كتب الزيدية؛ فأوعى ولم يشذ عنه أحدٌ؛ ودل على تمكنه في هذا الفن وتبحره وسعة إطلاعه وقوة باعه؛ واستوفى طبقاتهم إلى زمانه؛ فذكر رجال عصره ومشايخ قطره وجعلهم ثلاث طبقات:

الأولى: في أسماء الصحابة.

الثانية: في أسماء التابعين وتابعيهم إلى رأس خمسمائة سنة.

الثالثة: من روى كتبهم وكتب شيعتهم متصل السند إلى زمنه. وهذه الطبقة ثلاثة فصول: الأول: في الأئمة وشيعتهم. والثاني: فيمن روى عنه الأئمة وشيعتهم من علماء الحديث وأهل السُّنَّة وذكر أسانيدهم. الثالث: في ذكر إسناد كتب أهل المذهب الزيدي.

وكل هذه الطبقات والفصول والأسانيد مرتبة على حروف المعجم، وسَلك في حسن الصناعة وجودة التأليف ولطف الأسلوب مسلك الحافظ الذهبي في صناعته لم يغادر من حسن صناعته شيئاً، ولقد أبان عن عناية تامة ومعرفة جيدة وفهم صادق وإطلاع باهر... إلخ».

قال زبارة: «قلت وفراغه كَلْشُ من تأليف الطبقات بصنعاء اليمن في سنة ١١٣٤هـ أربع وثلاثين ومائة وألف هجرية، وموته

بمدينة تعز من اليمن الأسفل سنة ١١٥٣هـ، حيث عيَّنه المنصور حسين بن المتوكل قاسم بن حسين حاكماً لتعز أيام أحمد بن المتوكل بمدينة تعز حتى توفي بها كَثْلَتْهُ».

ولبعض نبلاء اليمن في هذا القرن الرابع عشر قصيدة في ذكر بعض مزايا طبقات صاحب الترجمة منها:

فيه (الكمال) مع (الإكمال) إنْ نقصت مصنفات بني الدنيا فمعصومُ تراه (ميزان) عدل لا يحيف وللتقريب حَاوٍ ولا لغُو وتأثيمُ وزانه طبقات (جيم) عدتها في كل واحدة نَشر وتقسيمُ مُصاغةً لذوي الألباب (تذكره) وعبرة عندها (التهذيب) مكلومُ أتت بآل رسول الله عن كمل والتابعين فمظنُون وموهومُ وقد حوت كتب الآل الكرام مع الْ أتباع طراً ففيها الكل محكُومُ

نعم في الطبقة الأولى للصحابة والصحابيات ثلاثمائة وستون ترجمة بالكنى والمبهمات، والطبقة الثانية اشتملت على تراجم ستة آلاف ومائة واثنين وثمانين رجلاً من التابعين وتابعيهم من أئمة الآل وأتباعهم؛ وأئمة الحديث ورجاله؛ وأئمة المذاهب الأربعة المشهورة وأتباعهم إلى رأس الخمسمائة سنة؛ وتراجم إحدى وعشرين امرأة.

وهذه التراجم غير المذكورة في الفصل الثاني من باب الكُنى في من اشتهر بكنيته ومن كُني باسم أبيه وغير ما في بعض فُصول الخاتمة، ومن عُرف بابن فلان أو عُرف بنسبة أو بلقب وغير من ذكر في المبهات على أقسامه، والطبقة الثالثة هي كما سبق ذكرها.

# \* والكتب التي جمعها صاحب الطبقات في طبقاته هي كالتالى:

١ - مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المتوفى سنة ١٣٤٠هـ، وقد طبع سنة ١٣٤٠هـ، وطبع شرحه «الروض النضير» في خمسة مجلدات للعلَّامة القاضي حسين بن أحمد السياغي، وتتمته الجزء الخامس لشيخنا العلَّامة عباس بن أحمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سبقت ترجمته.

٢ ـ أمالي الإمام أحمد بن عيسى بن زيد، المتوفى سنة ٢٤٠هـ بالبصرة، وتسمَّى «جامع آل محمد»، وقد شرحها السيد العلَّامة علي المؤيد شرحاً سماه «رأب الصدع» في ثلاثة مجلدات مطبوعة.

٣ ـ كتاب «الأحكام في بيان الحلال والحرام» للإمام الهادي يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي، المتوفى سنة ٢٩٨هـ وقد طبع.

٤ - كتاب «التجريد» وشرحه للإمام المؤيد بالله أحمد بن المحسين بن هارون الحسني، المتوفى سنة ٤١١ه بلنجا من بلاد الجيل والديلم، وقد طبع هذا الكتاب بشرحه ويسمى «بخاري الزيدية»؛ لأن مؤلفه يشترط في الرواية المعاصرة واللقاء والرواية عن الشيخ، فهو أشد من شرط الشيخين البخاري ومسلم.

٥ ـ كتاب «الأمالي» لأخيه الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى بن الحسين، المتوفى سنة ٤٢٤هـ.

٦ - كتاب «الأمالي الخميسية» للإمام المرشد بالله يحيى بن
 الموفق بالله الحسني، المتوفى سنة ٤٩٩هـ، وفي هذه الأمالي قرابة
 أربعة آلاف حديث من أصح الأسانيد.

٧ - كتاب «الاعتبار وسلوة العارفين» للإمام الموفق بالله الجرجاني والد المرشد بالله، المتوفى سنة ٢٠٤هـ.

٨ ـ كتاب «الصحيفة» المسندة للإمام علي بن موسى الرضى،
 المتوفى سنة ٢٠٣هـ.

٩ ـ كتاب «الأربعين حديث السيلقيه» للشريف أبي القاسم، ويقال له رفاعة الهاشمي زيد بن عبد الله بن مسعود السيلقي، المتوفى سنة ٤٥٨.

۱۰ ـ كتاب «الأربعين الفقهية» للشيخ أبي الغنايم محمد بن علي النرسي محدث الكوفة، المتوفى سنة ٥١٠هـ.

١١ ـ كتاب «أمالي السمان» المسمى «ذخيرة أهل الإيمان في ترتيب مجالس السمان» للحافظ الكبير الرازي الكوفي، المتوفى سنة ٤٤٣هـ.

١٢ ـ كتاب «البساط» للإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش الحسيني، المتوفى سنة ٣٠٤هـ.

۱۳ ـ كتاب «رجال الذكر» لعلَّامة العراق الشيخ الإمام محمد بن منصور المرادي أبي جعفر الكوفي، المتوفى سنة ٢٩٠هـ عن نحو مائة وخمس سنوات.

١٤ ـ كتاب «المنتخب» للإمام الهادي كَثَلَتُهُ في الفقه؛ تقدم ذكر وفاته.

١٥ ـ كتاب «الجامع الكافي» للسيد أبي عبد الله العلوي محمد بن عبد الرحمٰن بن الحسين بن علي البطحائي العلوي الكوفى، المتوفى سنة ٤٤٥هـ مخطوط.

١٦ ـ كتاب «التأذين بحي على خير العمل» لصاحب الجامع الكافي، مطبوع.

۱۷ ـ كتاب «أمالي قاضي القضاة أبي الحسين» القاضي الأصولي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، المتوفى بالري سنة ٤١٥هـ.

١٨ ـ كتاب «المناقب» للشيخ الإمام محمد بن سليمان الكوفي؛ صاحب الإمام الهادي وولده الناصر أحمد بن الهادي.

١٩ \_ كتاب «الشرح» للقاضي زيد بن محمد الكلاوي.

٢٠ ـ كتاب «المصابيح» للسيد العلَّامة أبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني.

٢١ ـ كتاب «شفاء الأوام» للسيد الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن أحمد الحسني في أدلة الأحكام، وقبله «أصول الأحكام» للإمام أحمد بن سليمان.

٢٢ ـ كتاب «الشافي» للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، المتوفى سنة ٦١٤هـ، وكتاب «المسائل المرتضاة» له أيضاً.

٢٣ \_ كتاب «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» لأبي العلم عبد الله بن أحمد الحاكم الحسكاني.

٢٤ ـ كتاب «جلاء الأبصار» للحاكم المحسن بن محمد بن كرامة الجشمى المتوفى سنة ٩٤هـ.

وذكر في طبقات الزيدية من كتب المحدثين:

أولها: الأمهات الست المشهورة:

۲٥ \_ «البخاري».

۲۲ \_ «مسلم».

۲۷ \_ «سنن أبي داود».

۲۸ \_ «الترمذي».

- ۲۹ \_ «النسائي».
- ۳۰ \_ «ابن ماجه».
- ٣١ ـ «موطأ مالك»، رحمهم الله.
- ٣٢ \_ «مسند الإمام أحمد بن حنبل».
  - ٣٢ \_ «مسند الإمام الشافعي».
- ٣٤ \_ «الحلية» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني.
  - ٣٥ \_ «مسند أبي يعلى أحمد بن على الموصلي».
    - ٣٦ \_ «الأدب المفرد» للبخاري.
      - ٣٧ ـ «التيسير» للترمذي.
      - ٣٨ \_ (المستدرك) للحاكم.
    - ٣٩ ـ المعاجم الثلاثة للطبراني.
    - ·٤ «السنن وشعب الإيمان» للبيهقي.
      - ٤١ ـ «مسند ابن عدي».
      - ٤٢ \_ «مسند ابن أبي شيبة».
        - ٤٣ \_ «مسند ابن عساكر».
          - ٤٤ \_ «مسند أبي حاتم».
      - ٤٥ \_ «مصنف عبد الرزاق».
    - ٤٦ ـ «مناقب ابن المغازلي الشافعي».
      - ٤٧ \_ «مناقب الكنجي».
- ٤٨ ـ كتاب «الفردوس» للديلمي. وغير هذه الثمانية والأربعين كتاباً.

\* ولقد جمع صاحب الترجمة في طبقاته المذكورة من رواة الفقه والآثار وأعاظم رجال علماء طوائف أهل الإسلام في جميع الأقطاب بالأسانيد الصَّحيحة فجزاه الله خير الجزاء.

وقد طبع من هذه الطبقات القسم الثالث في ثلاثة مجلدات بتحقيق الأخ عبد السلام ابن عباس المتوكل حفظه الله، ووعد بإخراج بقية الطبقات متى توفر له نسختان منه والله المعين، وقد تقدم ذكر وفاة صاحب الترجمة وتاريخ مولده كَثْلَتْهُ.

#### قُلتُ:

وهناك كتب هي معتمد متأخري الزيدية في اليمن لما فيها من العلوم الغزيرة النافعة منها:

۱ ـ «الانتصار» للإمام يحيى بن حمزة، المتوفى سنة ٧٤٩هـ في ثماني عشر مجلداً، جمع فيه فقه مذاهب علماء الأمصار بأدلتها من عصر الصحابة إلى وقته، قد طبع منه ستة مجلدات، وله عدة مؤلفات.

- ٢ \_ في: علم الكلام.
- ٣ ـ وفي الرد على الباطنية.
- ٤ ـ وله: «الطراز في علم الإعجاز» طبع في ثلاثة مجلدات.
  - ٥ ـ وله: «شرح على نهج البلاغة» طبع في ستة مجلدات.
- ٦ كتاب «مشكاة الأنوار في هدم قواعد الباطنية الأشرار».
  - ٧ «الإفحام في الرد على الباطنية الطغام».
- ٨ ـ ومنها كتاب «التذكرة الفاخرة في فقد العترة» تأليف العلَّامة القاضي حسن النحوي، المتوفى سنة ٧٩١هـ .

- 9 ـ ومنها مؤلفات الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى، المتوفى سنة ٧٤٠هـ كِلْللهُ في أصول الدين.
- ١٠ ـ «نكت الفرائد في معرفة الملك الواحد» وشرحها؛ وهو
   كتاب «غرر الفرائد في شرح نكت الفرائد».
  - ١١ ـ «القلائد في تصحيح العقائد».
- ۱۲ \_ كتاب «الملل والنحل»، وشرحه «المنية والأمل شرح الملل والنحل».
  - ١٣ ـ كتاب «رياض الأفهام في لطيف الكلام».

## مصنفاته في أصول الفقه:

- ١ كتاب «فائق الفصول في ضبط معاني جوهرة الأصول».
  - ٢ كتاب «معيار العقول في علم الأصول».
  - ۳ ـ كتاب «مناهج الوصول إلى شرح معيار العقول».

### مصنفاته في علم العربية:

۱ - «الكوكب الزاهر في شرح مقدمة طاهر».

ومؤلفاته في الفقه تقدم ذكرها في المقروآت.

ومن الكتب المعتمدة عند الزيدية وكانت مقررة في المدارس العلمية قبل الثورة:

لله «مسند الإمام زيد بن علي ﷺ».

لله «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» للعلَّامة المحقق القاضي حسين بن أحمد السياغي كَلْلَهُ، من زملاء العلَّامة الشوكاني، وترجم له في تاريخيه «البدر الطالع»، وإخترمته المنية قبل إكماله

وعمره ٤٢ سنة فتممه جماعة من العلماء، اختار لجنة من العلماء برئاسة الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين كَاللهُ.

لله تتمة شيخنا العلَّامة الكبير عباس بن أحمد بن إبراهيم - سبقت ترجمته - وطبعت التتمة المذكورة في الطبعة الأولى ضمن المجلد الرابع، وفي الطبعة الثانية أفردت التتمة وصارت المجلد الخامس، وهو كتاب كما قال العلَّامة الشوكاني: «لم يُنسج عَلى مِنْواله».

# ومن الكتب المعتمدة في أصول الفقه عند الزيدية:

لله الكتاب المسمى «غاية السؤل في علم الأصول» للعلامة الأمير الحسين بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي، وهو الغاية كاسمه، ويكون خاتمة ما يدرسه المجتهد، وقبله يدرس «الكاشف لذوي العقول عن معاني الكافل في علم الأصول».

الله «المتن» للعلَّامة الحافظ محمد بن يحيى بهران.

لله «الكاشف» للعلَّامة أحمد بن محمد لقمان، من أولاد الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى.

والثاني مما يدرس قبل «الغاية» كتاب «شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل» للعلَّامة علي بن صلاح بن علي الطبري، شرح ثانٍ على «متن الكافل»، اختصره من «شرح الغاية» المذكور آنفاً، والشرحان مطبوعان، وهنالك شرح ثالث على المتن المذكور للعلَّامة أحمد بن يحيى بن حابس مخطوط، وأحسن الشروح الثلاثة الطبري لسعة الفوائد فيه.



## خلاصة شرح هذه المنظومة وما أُلْحق به

أقول هذا الثبت الذي جمعنا فيه ما تيسر من أثبات العلماء الأعلام كراسعاف الأكابر والأصاغر الشيخ العلامة يحيى بن محمد شاكر ، والأثبات التي اشتملت عليها إجازة العلامة المفتي العام أحمد بن محمد زبارة وهي أحد عشر ثبتاً ، وما اشتملت عليه إجازة السيد العلامة نائب المفتي العام حمود بن عباس المؤيد حفظه الله ، ففيها من الأثبات ما يشفي ويكفي ؛ كثبت الشيخ العلامة المحقق شيخ المدرسة العلمية بصنعاء أيام الإمام العزي محمد بن علي الشرفي كلله المدرسة العلمية بصنعاء أيام الإمام العزي محمد بن علي الشرفي كالله المدرسة العلمية وخمسين ثبتاً ، كل ثبت يشتمل على مئات المؤلفات ، وكل هذه الأثبات في سند أئمة الآل إلى الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي في رأس الألف، وللإمام المتوكل على الله الإمام المتوكل الإمام المنصور بالله شرف الدين بن شمس الدين في القرن التاسع ، ومنها إلى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في القرن الخامس .

وهناك طرق للإمام القاسم إلى الإمام زيد بن علي، وإلى الإمام الهادي، وإلى الإمام محمد عبد الله الإمام الهادي، وإلى القاسم بن إبراهيم، وإلى الإمام محمد عنهم النفس الزكية، ومنهم إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي عنهم أجمعين، وقد سبقت في هذا الثبت.

وقد رأيت نقل أسماء الأثبات التي ذكرها شيخنا المؤيد حفظه الله في إجازته مما شمله «دليل الأثبات على إثبات ما حوته الفهارس والأثبات» بصورة موجزة.

قال الشيخ العلّامة العزي الشرفي تَكُلّلهُ عن الشيخ عبد الواسع الواسعي صاحب ثبت الدر الفريد ما لفظه: «وأما مشايخي من علماء الزيدية فعدة منهم بل هو أعلى طُرقِي إلى أئمة أهل البيت ما أرويه عن الإمام الهمام ابن الأئمة الكرام سيد ملوك الإسلام أمير المؤمنين الإمام يحيى بن محمد حميد الدين بطرقه المعروفة». وهذه طريقة لي أخرى إلى أمير المؤمنين أيده الله.

وذكر في الفصل الرابع الأثبات والمسانيد وسندها التي رواها بطريق الإجازة في الأغلب، قال: «وهي سبعة وسبعون ثبتاً؛ المطبوع منها أربع عشر ثبتاً، وهي تشتمل على الإجازة له ثم لي وذلك يتضمن آلافاً من المؤلفات في المعقول والمنقول وغير ذلك.

وهذه أسماؤها تتميماً للفائدة وهي:

ا \_ «العقد النضيد فيما اتصل من الأسانيد» لسيدي العلَّامة عبد الكريم أبو طالب.

٢ \_ "فتح القوي في ذكر أسانيد حسين بن محمد الحبشي".

" \_ «المفاخر السنية في الأسانيد العلية القدسية سيد» للشيخ عبد الحميد محمد قَدس.

٤ ـ «عقود اليواقيت الجوهرية» للشيخ عيدروس بن عمر، طبع بمصر.

- ٥ ـ «هادي المريد إلى طرق الأسانيد» للعلَّامة يوسف بن إسماعيل النبهاني.
  - ٦ «عقود الأسانيد» للشيخ أمين السفرجلاني.
- ٧ ـ «العقد المنظوم في أسانيد العلوم» لعبد الله بن علي الغالبي
   كما تقدم.
- ٨ «حسن الوفا لإخوان الصفا» للعلَّامة فالح بن محمد الطاهري المدني، طبع مصر.
- ٩ «عقود اللآلي في الأسانيد العوالي» للسيد محمد أمين
   عابدين، طبع بالشام.
- ١٠ ـ «انتخاب العوالي والشيوخ الأخيار» ثبت إبراهيم العطار، طبع بالشام.
  - ١١ ـ «إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر» للشوكاني، طبع بالهند.
    - ١٢ ـ «ألفية السَّنَد» للسيد محمد مرتضى الزبيدي.
- ١٣ «إرسال الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانيد» للشيخ محمد بن الطيب المغربي.
  - ١٤ ـ ثبت العلَّامة جعفر الكتاني.
- ١٥ ـ «الخلاصة النافعة العليَّة» وهو الثبت الصغير للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، والكبير يأتي آخر الفصل وذكر فيه جملة مصنفات.
  - ١٦ ـ ثبت العلَّامة عبد الله الشرقاوي.
  - ١٧ ـ ثبت العلَّامة أحمد جمعة الحافظ البجيرمي.

١٨ ـ ثبت الشيخ عبد الله الشبراوي.

۱۹ ـ ثبت السيد محمد السنوسي المسمى بـ«الشموس الشارقة في أسانيد المغاربة والمشارقة».

٢٠ \_ «الإعلام في أسانيد الأعلام» للقاضي أحمد بن محمد قاطن.

٢١ ـ وله «النفحات الغوالي بالأسانيد العوالي».

٢٢ ـ «بلوغ الأماني» ويسمى «عين المعاني في إسناد من أنزلت عليه المثاني» للعلّامة القاضي محمد بن محمد مشحم.

٢٣ \_ «حلية أهل الفضل والكمال باتصال الإسناد بِكُمَّل الرجال» للعلَّامة إسماعيل العجلوني الدمشقي.

٢٤ ـ ثبت الشيخ أحمد بن علي المنيتني المسمَّى بـ«القول السديد في متصل الأسانيد».

٢٥ ـ ثبت الشيخ محمد بن بدر الدين العزي الدمشقي المسمى
 «ثبت الدر النضيد في آداب المفيد والمستفيد».

٢٦ \_ «حصر الشارد في أسانيد محمد عابد السندي الأنصاري»، طبع بالهند.

٢٧ ـ «قطف الثمر في أسانيد المصنفات في الفنون والأثر»
 للشيخ صالح بن محمد الغلاني، طبع بالهند.

٢٨ \_ أسانيد العلَّامة حامد شاكر.

٢٩ ـ أسانيد عبد العزيز بن محمد الحبشي.

٣٠ ـ «الإمداد لمعرفة الإسناد» للشيخ عبد الله بن سالم البصري ثم المكى، طبع بالهند.

٣١ - «الأمم في إيقاظ الهمم» للشيخ إبراهيم الكوراني الكردي، طبع بالهند.

٣٢ ـ ثبت الأمير الكبير المصري للشيخ محمد بن محمد الأمير طبع بمصر.

٣٣ ـ «المنح البادية في الأسانيد العالية» للشيخ محمد عبد الرحمٰن بن عبد القادر الفاسي.

٣٤ ـ «أسانيد مسند عصره» محمد علاء الدين البابلي.

٣٥ ـ «أسانيد السيد يحيى بن عمر» مقبول الأهدل.

٣٦ ـ «المطرب المغرب بأسانيد أهل المشرق والمغرب» للعلَّامة عبد القادر خليل الرومي المدني.

۳۷ ـ «بغية الطالبين لبيان المشايخ المعتمدين المحققين» للعلَّامة النخلي المكي، طبع بالهند.

٣٨ ـ «الجواهر الغوالي في ذكر الأسانيد العوالي» للشيخ محمد البديري الدمياطي المعروف بالبرهان الشامي.

٣٩ ـ ثبت الشيخ محمد الكاملي.

٠٤ ـ ثبت أبي المواهب بن عبد الباقي الحنبلي.

٤١ ـ ثبت والده عبد الباقي بن إبراهيم الحنبلي المسمَّى «روض أهل الجنة في آثار السُّنَّة».

٤٢ ـ ثبت الشيخ شمس الدين بن محمد البابلي.

- ٤٣ ـ ثبت الشيخ أيوب الخلوتي.
- ٤٤ ـ ثبت علاء الدين الحصكفي.
- ٤٥ ـ ثبت والده الشيخ علي بن محمد الحصكفي.
  - ٤٦ ـ ثبت محمد بن علاء الدين الطرابلسي.
    - ٤٧ ـ ثبت أحمد بن البهنسي الخطيب.
  - ٤٨ ـ ثبت الشيخ صالح بن صاحب التنوير.
    - ٤٩ \_ ثبت الشيخ عبد النبي الحليلي.
      - ٥٠ ـ ثبت الشيخ أحمد المقري.
      - ٥١ ـ ثبت فتح الله البيلوني الحلبي.
        - ٥٢ ـ ثبت أخي الدين الرملي.
        - ٥٣ ـ ثبت الشيخ عمر القاري.
- ٥٤ ـ ثبت الشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني.
  - ٥٥ \_ ثبت الشيخ إبراهيم الكوراني.
    - ٥٦ ـ ثبت الشيخ عيسى الثعالبي.
    - ٥٧ \_ ثبت الشيخ صالح الجنيني.
  - ٥٨ ـ ثبت الشيخ أبي الطيب المغربي المدني.
- 99 ـ ثبت الشيخ حسن العجمي الموسوم بـ «كفاية المستطلع ونهاية المتطلع» في مجلدين من أراد الوصول إلى سند كل مؤلف ففيهما كفاية كذا قال بعضهم.
  - ٦٠ ـ ثبت الصفى القشاشي.

- ٦١ ـ ثبت الشيخ محمد بن علي المكتبي.
  - ٦٢ ـ ثبت النجم المقرى.
- ٦٣ ـ ثبت شمس الدين محمد بن سالم الحفني.
  - ٦٤ ـ ثبت الشيخ الشهاب أحمد الجوهري.
- ٦٥ ـ ثبت الشيخ محمد بن عقيلة الموسوم بـ «المواهب الجزيلة من مرويات محمد بن عقيلة».
  - ٦٦ ـ ثبت الشيخ عبد النمرسي.
- ٦٧ ثبت الشيخ عبد الكريم الشرباني الحلبي المسمَّى «إنالة الطالبين لغوالى المحدثين».
  - ٦٨ ـ ثبت السلمي.
  - ٦٩ ـ ثبت البخاري.
  - ٧٠ ـ ثبت الشيخ محمد الكزبري.
    - ٧١ ـ ثبت الشيخ أحمد العطار.
- ٧٢ ـ أسانيد الشيخ محمد بن علي بن المنصور الشنواني المسماة بـ «الدرر السنية فيما علا من الأسانيد الشنوانية».

٧٣ ـ «شفاء العليل في المسند الجليل» للسيد العلّامة عبد الله بن محمد الأمير الصنعاني يرويه الشيخ عبد الواسع بطرق كثيرة، ومنها عن القاضي محمد بن عبد الله الغالبي، عن والده، عن مؤلف «شفاء الغليل»، قال الشيخ عبد الواسع: «وبهذا السند أروي جميع مؤلفات السيد محمد الأمير عن ولده بالسند المذكور».

٧٤ ـ أسانيد الشيخ منصور بن عبد الرزاق بن صالح الطوخي المصرى.

٧٥ ـ أسانيد القاضي أحمد بن سَعْدِ الدين المسوري وقد اشتملت على عدة إجازات وأسانيد في كثير من فنون العلم وبعضها مؤلفات أهل البيت وهي أحسن الأسانيد في مجلد ضخم.

٧٦ ـ أسانيد القاسم بن محمد وأولاده محمد والحسين وإسماعيل، قال وهو لديَّ في مجلد ضخم.

٧٧ ـ الثبت الكبير المسمى «المقدمة العلمية في فوائد العلوم السنية»؛ وذكر الأسانيد العليَّة للشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي إقليماً، المالكي مذهباً، المدني مهاجراً، قال الشيخ عبد الواسع: «وبهذا الفصل انتهى الفصل الرابع في الأثبات والمسانيد التي أخذتها عن مشايخناً المتأخرين عن سلفنا المتقدمين رحمهم الله».

وقد ألحق بهامش هذا الفصل جملة وافرة من الأثبات والمعاجم والفهارس، فلهذا علَّق في آخر الفصل قوله: «جملة الأثبات» بما في الهامش مائة وخمسة أثبات، والمعاجم عشرون وفهرسة الفهارس لابن همام. انتهى.

ولتمام الفائدة نتبعها من الهامش، وألحقتها هنا للوجه الذي كان لأجله ذكر ما ذكره في هذا الفصل من الأثبات وغيرها وهي المعاجم؛ إلا أنه جمع فيها بين ما يرجع إلى الحديث كمعاجم الطبراني ونحوه؛ وبين ما يرجع إلى الشيوخ، فقال في تعريفها: «وأما المعاجم فهو ما جمع فيه أسماء الشيوخ أو الحديث المرتب

على حروف المعجم»؛ ثم ذكر منها معاجم الطبراني الثلاثة، ومعجم أبي ذر الهروي عبد الله بن أحمد، ومعجم ابن جميع، ومعجم ابن المقري، ومعجم ابن الأعرابي، والمعجم المخبر، ومعجم أبن مُسدي، ومعجم الرعبي، ومعجم البرزالي الإمام الحافظ محمد بن يوسف البرزالي الدمشقي في سبعة مجلدات قاله السيوطي، وقال الكبتي في وفات الوفيات: «بلغ ثبته أربعة وعشرين مجلداً، وبلغ مشايخه بالسماع أكثر من ألفين»، وفي معجمه يقول الذهبي شعراً:

"إن رمت تفتيش الخزائن كلها وظهور أجزاء بدت وعوالي ونُعوت أشياخ الوجود وما رووا طالع وأسمع معجم البرزالي»

ومعجم الشيوخ لأبي محمد بن سفيان، ومعجم المقدسي، والمعجم للحافظ الحنبلي الدبوسي، والمعجم الكبير للذهبي، ومعجم الإمام تقي الدين السبكي، ومعجم السلامي، ومعاجم السيوطي، ومعجم ابن الخشاب، ومعجم الحافظ ابن حجر، قال الشيخ عبد الواسع الواسعي: «أروي هذه المعاجم جميعها عن مشايخي بأسانيد هم إلى مؤلفيها»، انتهى من ثبت السيد العلامة حمود بن عباس المؤيد الذي أجازني بما حواه من إجازات ومعاجم وأثبات.

وثبت الواسعي المسمَّى «الدر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيد» أجازني بما فيه ولد المؤلف العلَّامة أحمد عبد الواسع الواسعي بموجب إذن والده المؤلف رحمهم الله جميعاً.

#### تلاميذي:

التلاميذ كثير - نفعهم الله ونفع الله بهم - في الأهنوم وفي صنعاء بالدراسة في البيت بحارة الخير والسلام، وفي جامع الحسنات، وفي المعهد العالي للقضاء، من الدَّفعة الثامنة إلى الدَّفعة العشرين مدة ٢٢ سنة.

وقد طلب مني الإجازة كثير منهم ومن طلاب الجامعات، كما طلبها إخوان بصنعاء، وتعز، وعدن، وحضرموت، وطلبها إخوان من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وطلبها إخوان من بيروت، وطرابلس، والمغرب، ومصر.

وطلبها إخوان كرام في دولة الكويت على يد ومساعي الأخ الشيخ الحبيب رئيس مجلة الوعي الإسلامي العلَّامة فيصل بن يوسف العلى حفظه الله تعالى؛ فهو كما قال الشاعر:

وإذ هَــيَّــاً الإلــهُ سعيــداً لأناسٍ فإنهم سعــدآء

فلقد أسعد الله الكويت بنشاط هذا الأخ الكريم؛ بأن جلب للكويت العلماء المحدثين والفقهاء والقراء من الهند وباكستان ومصر والشام لإسماع أنواع العلوم، وكاتب هذه الأحرف ممن ناله هذا الشرف، فقد قضيت في الكويت أسبوعاً لإسماع عدة كتب من الحديث وعلم المصطلح، وكان ذلك الأسبوع من أعز أيام الحياة لما رأيت من الإقبال والحرص على الاستفادة ممن هم أعلم مني مئات الرجال حتى خطر على البال قول الشاعر:

رَوضُ العلوم يشوقني رُؤياهُ ويشوقني في الناس من أحَياهُ

#### فقلتُ :

وبحثت عن سِرِّ السعادة جاهداً فوجدتها في العلم ليس سواهُ فأطلبه يا بَدْر الزمان ونُوره واخش الإله فالفوز في تقواه

وكل مجالس العلم في الكويت بمساعى الشيخ الحبيب فيصل العلى حفظه الله، وهو الذي شجعني على إنجاز هذه التراجم لمشايخي وما يتبعها فجزاه الله خير الجزاء وأبقاه مناراً للكويت وغيره بما يبعث من الوعي الإسلامي إلى كل بلد.

## فإلى كافة الطلاب والإخوان الكرام ممن يريد الإجازة هذه الأبيات

من الأولاد والأحنفاد طُراً من الأحياء ومَنْ يأتى كريماً أجزتكم رواية ما بشبتي بشرط تأهل وصلاح قصد وأن تصلوا مُجيزكم دعاءً جزاكم ربنا خيراً وفضلاً وصلَّى اللَّه وسلَّم كل حين وتغشى الآل والأصحاب طُراً

أقول لطالب منى الإجازة من الإخوان طلاب الإفاده وغيرهم الأكارم ذى الإجاده يحب العلم يسعى للإفاده من المسموع ومالى من إجازه وتقوى اللَّه هي أصل السعاده بخير فالدعاء مخ العباده وبلغ في التقي كلاً مراده على طه المشفع ذي السَّياده تنزورهم كلاً في مهاده

فإن قيل يظهر من هذا النظم إجازة الموجودين والذين سيوجدون قلت: «هو كذلك بالشروط المعتبرة عنه أهل الأثر من العدالة والتقوى والمعرفة لاتصال الإسناد»، وقد سبق ذكر العلماء القابلين بذلك وأدلتهم؛ وهي عموم التشريع، وتأليف المؤلفات من المحدثين وغيرهم لا يؤلف أحد منهم لأهل زمانه فحسب بل لمن وصله المؤلف صحيحاً خالياً من التحريف والتصحيف إلى يوم القيامة، وقوله في: «بلّغوا عني ولو آية»، ومن العلماء المحققين القائلين بإجازة من سيوجد جم غفير مع توفر الشروط وقد سبق ذكرهم في المنقول من توضيح الأفكار فراجعة.

## وفي الختام أقول

باللَّه يا طالباً مني إجازة مَا سل لي بفضلك يا حبي ويا أملي واللَّه أسأل حسناً للختام كما مع النبيين والأشياخ كلهم والختم أزكى صلاة الله خالدةً والآل والصحب والأتباع كلهم

ترويه عني من أسنى إجازاتي إجازة الحشر في يوم المجازات أساله جمعاً لنا في روض جنات والصالحين من ماضٍ ومِن آتِ على النبي المصطفى في كل الأوقاتِ التابعين له في خير طاعاتِ

وبهذه الخاتمة وقف شوط القلم ملتمساً من المطلع الكريم الإصلاح لما تحققه خطأ وجزاه الله خيراً؛ فالخطأ سمة لازمة لبني الإنسان؛ وجل من لا عيب فيه وعلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وشرَّف وكرَّم على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه الراشدين آمين؛ والحمد لله رب العالمين.

بتاريخ ١٧ شهر جمادى الأخرى سنة ١٤٣٣هـ المفتقر إلى رحمة الله عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء محمد بن علي بن محمد المنصور وفقه الله منت عاب إسْعُافِهُ كَابِرُولِ فِهِ الْمَاعِيْنِ بالسَّعْافِهُ فَي الْمِنْ الْمَالِيْنَ الْمِنْ الْمَالِيْنَ الْمِنْ الْمَالِيْنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيْنِ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

> مِمَّاجَمَعَ أَلْشَيْخُ أَلْمَلَّامَةِ الْحَافِظ مِمَّاجَمَعَ أَلْشَيْخُ أَلْمَلَّا الْمُرَّ مُعِيى بِهِ مُحْمَلِط فَ مَالُرَ رَحْمَةُ أَلِثَّهُ وَطَيِّبَ مَثْوَاهُ رَمَّا الْبُورِهَ الْإِنْارَةِ

بعثكم محرجي محمت المنصور

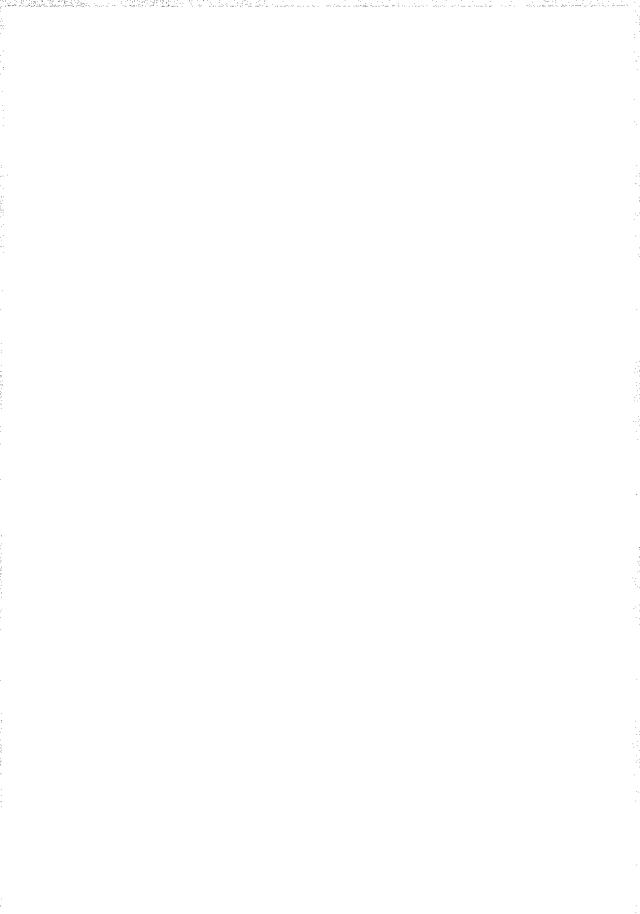

لقرطالعناالاجارين الكاملتي باطن هذا للسليعلى اعد على لطاع عافاه (شر واصله برالكيروق وحدارا سنادما أجيرف اعرسانهم/١٦ سؤال للثلاث



بي للفقير الحابر طلاصاعر باسناد اولي الذبات والدّفاتر ماجه المنسخ السلامة الحافظ والدّفاتر ماجه المنسخ السلامة الحافظ بحم محالطف المحمد المحمد المحمد المحمد وطبيعا فعمد الله والمعالم والمعالمة المالية الما

قال الامام الكي اليه المائي المائي المائي المائي المائي المائية المائية المنابعة ال

وصلح اسرى لم على سرفا مجر والعرالط اهري آمري الحدى سريلهالب المهتن على بالام بفطيلة الابساك ابتيب الصعيم الشقيم لمتعضل على ريتسه بألهداية الحطريق الضالة فالرعاد وابيناح الطيئ المستمتم والصلاة والشلام التاللاكلة على سينا محرالهياب وآلدالذي أؤهايسعنه الرجس فطهرهم تطهيرا وجعله قرناه اكتاب المبن وعلى زفاجه واصابد وتأبسهم اوتابع التابعها الى واليون وبعيب كمث فأندك تمدمني سري المسلام السغي إحدرها الطلح حفظ الست أن اجع المحمد على وتعانى وستجازاتي مزمسا بخي تكزاس فوادهم وابتع على معات الدهم وأيدهب والمتوليس إهاه فاالكان ولاس فرسان هذااليلك ولامرليف ساحتاله بكلت فايسي الاالتواني والتقاعد والاجهام والتباعد غيران صنظنه المعتبر علمال تتكار والمعاوده وقدقال المام العارفين على المن على حَيِّلْ فَعَيِّقَطْ وَيُقَالِلُاهِ مَنْ الْمُعَمِّقُ فَلَمْ وَيُقَالِلُاهِ مَنْ اللهِ فيمصر كمقامآت عيم الادب فلأجل والاجر وفطال فلد أجبت مغطالس لفذاكه المطلب واسعفتم بذلك المأس وقصات الا بها فالفيد واستفنيت بعن التفعيل والتعديد فاقولك فسلجز والمحفظلسان يويعي جيع ماائتل المدريك Yil il

سليل الآك لاطابب عدولكريم مزعيدا سرابوط المب مضوات اسطي بسندي فيهاكل كتاب المهقسلنغر وكتلك إجزت راب يروي عني اصلم المعتى للنضيف فقلم وى الكاكتيالموده فاني أتروي والتجميع رجابه وهوروي دلك عكرري عدالكرم وهوروي كلكاب العصنف وكذلك إمرتداه يوعهي جيع ماائتملت الإيجان فيطق الاجان للقامى عيك رجلى لغالبي كايقف على رغلافها فافي الروي ذلك عَنْ يَى يَحِي النيبورج وامام إهلال لطف ين عمر ساكور عليم وهوروي ذلك عزالهام المتع كماعلك مرجنوان انتليه وهوروي ذلك عن العامي احدالمسلني رجاس وهوروى ذلك عالقامي عباس للغالي بنده واروي ذلك بطيئ اخسره خحيماة العدوجة تالتكراس المومن المتوكاعلاس العالمي يحيم محات الين معظ الشمعط الذكراليس وهبوروى ذلك عمالانوراك باللغالبي وهاعز والبهاكذلك أحزست مجرعابدالفالى وأراهمرعه المتوكات راسدي لعلامة يهاليه الابلام عمدل مع علىفاق اروى دلك عن يني لطف وهوى العام المتول فالسر المحس العد ما عليروه فت المولم بسنه كلكاب العمن مروك لك اجزيك

ان يروي عي جيج مولفاتي وهج الذعائ المنه والماهين إجليته والمادالمجتناه فحضل العاموالعلأوالمكأه والعنال لواصف فالرجالا فالكولاما وللناص معالفلك الدول وعلي طالعان المساحة فالرواية والاعتنابعلم لتف والتنتكر والتكه لمذاه العترة نجوم غينترالناة وبآبيعظم وقرفا الكتاب وأدلايغتر بمازخف الماللين والأهرا والدنسانين الدعافي المعافي المعالم التحالل الترعة وجل وهواكم مؤلفاتهم وهواكن وجو والمنسن مأمولات لدخين على المفسلة المقتدى لمع في كتا المسي ي تتراسط المحمل سالمحملل سورر المنكار تعتطير عرفطن وقرائة العلم للمفاخق والنشكاول والمعاورة والتقاؤل فأكث حول ولاقعت الامالم العطاع على مادر العن عما يسعنون وسلاملى المرك وأجرير ولعاطب استغفاله الذي لااللاه ولي ولوالدي ولجدم للمنات المرافل الفسنأوان لتغفظ وترعيالكوث من للخاسرين ياحجب ياهيعا المتير لحدين كالشهط وفتاته

أكسد المعددة والعدق والنّدم الاعّانالاعلان على عرول في به و عده والقد في العددة معنى الدين احدر على الطابئ مغلله تعلى طلب مغي أن أجهز الم في جمع مقر وابي وسعوعاتي ومستجاراتي فقد اجرتمات وي عن جمع ما مثمل ربيت المدي المدي المدي المادو الاكابر والاثمان واستواق الدينات والدفائر والمرطعيم ما يكومكم اولوالعلم من النبئت في الرواية وتعقوص في الدوالعلى وان لابغ الي صابح دعوالة والتكدم وحرم عجل في الدوالعلى وان لابغ الي صابح دعوالة والتكدم وحرم عجل في حسب (٥) مند التكلل ما لعقيرة على معرفطف الرسمة مين ه

المناف ا

وتوابعها ومايوسل الهما فلزمنا بخي المينيدل في الكاني المالك احد عاصله الري مهام وقال عليفا (التعفية) الامام عيان عليديم (وسلمة الفين) للامام الموفق بالعلكسي راسم اللح الفي طالد الامام المركدالة وكلاالكتاب في تهنيب العقلاق وتعليم القلى من افاع المحبطاً وقالمان يحينا المذكور عاسفي العافي معسومنامي سابعصنفات مولفهاان اروعياع كسرع عيالكري بن عبدامدا بيطالب يحيف القامغ احدين تمالئوكا فيعز والع المافظ محلم فألكو كافيعي السيع لقادم الماصطليل عرصبالح لاناع عاليرك بماهر بأب عالفا مخ العيمان ابالطاروال ودودر خناج استخور بدي عبالكرم ايناع القامي احربها فارم عالمال لحافظ مولم الطبقات المع العم اللويد على التيد اكس العربط وعلاما سي احدر صل كاليضا انا القامي المستعلمان انا المويدباس والفالهام اناالسيله والمالين عيناسانااليليمايين الوزير إذا الامام وفالمن يحي يم الدن الصدى والقيب على لحال فلم الفقيد على بنيد صاحالية ذكوة عظل مالالعطالما على مريحة الفقيدي من والعرجة الت عالمعتبر ورجالنوي المفتريج الخيرة فالامالي دان احبطلام ليك وتكي علامي على الحرب صاحب اللمع على خطية المحران المنافي المربع المربع المربع عنياب الدين عرى مالين عي ابنا احري عام عمل العاضية مُسْلِ الدين جال لا من المالية ومن الدين عرف الدين المن المالية والمنافع المنافع جسنه كالعسع بالمتاكم على به محالين بأما الآذوفي وللنب المتري المعق

الخار

كيخنا رجلا ويذكرني ترحالا زهاد يلنظ الجمجاني واغا غلطوافي المعرفقالواله فالجع بب الاماليين فالمحوة سعطرام عائما إتحاف الإكارو بميم مقرو مغللس كالم وفريوي مفرت معم في والرسح به الغاري وصحيح م كب التسكرم وغرض الما فأولجان بكتاب فتح العفادي ليم القاضي العلامة

- عاربالواي قال وهوى متاخي علاد التُسَالِحقيّ وللمسادُّعال مزطرة بكتى وهوس ويوكي للغسلامة العبي احدر محرالساغ عن سولف والزمانة العامة لولغيه وأجازني أينا عاشل أغاف الكابر مرسولفات المالليت على ليسكم كالمحترم يرويد خلاف ضلعلامة محر لحلالعل كاعطفتا ضراجر المؤكان عى والعالم ونتري المروكي عماسملكم اللائم العلامة أبراهيم الكردي بروير باسنادالانفاف وكذاك بماستمارالاعلام للقاضي لعرقاللى مروير عنيخد العديد احرم البيافي عالقامع سنالهاعي عي مؤلف القاضي أحدر قالن ولذك إجازني بالمسكل الاتبالا وليتروبا لمصافحة وبيوم العيد وبالمحيته باسناد اتحاط لاكابر ومنه واليساري السادم لعلف بي السميف حفظ إسراجان في في معمولته وسموعاته عالم التحافاله كابروه وروي عى عينا العلمداح عبدالالبنداري عن يرعبلاكم بعليراي طالب فالقارسي عداسرج الجيمي المولف رصواهر وإجارت اليزاوالمسلدة بأسناك الاتعاى مع المريضا يخلي المراحدة عمل الشراح مظالم رسال وخداجان ويجيع موعانة ومغروانه وفدقات لمكئراً فإلنف وفئ نزح الغابة وفي العربيم وفيالمديث وهوروي اتعاف الاكأرعى غناالعدامة الصي احدرعي تسلحن باري برصلمرب شع المتقدم إلى لولن رجلهر ولجائف أنسًا يجيع ماا عملت علىرد/ والامانيد الق انذاع الموالعقلالنضيد تاليف سيى العلامت عبلهم أبعطالب وصوروبيعى يجناالعلامة احرم عاملنداري حامح للولف وبجيي ماائتملت مدالاجان فيطرق الاجان للقاضع باسرعلي الغالبي وهوروها عن غينا ووالننا العلامة لطف ن عربناكور تبدامع ذالصلم المتوكاع للملحب مراتكم رج إنه والقاسي العلعان والمولف رجم اسرقا الويروي ذلك بعله بق المنعس وهي halles

عن إمام العصل ملطومنيت المتحاط المعين كالعيليب كحام مرحب الدين فنظام حفظ النكولمبي عوالصغ بالعالمين مجرع لسيطلعالب وابواهم عرابير والغابي عن والعها المولم في مريد ويجيع كالشقل المية الأول موالنف آنت المكيت، في الدما رات المتوكلة التحكمة عيرابعي الكسي صول اعليه م والبرار والعطالع للمتراطف بتجريناكر حاسه والاماح المتوكاظ تدالحي وحرج لمروكذلك بجيرمولغا تراجلزني اروي اعتجعظ الدمن اللابحان المفي والمولهي الجليتكروالما والمستله في وسط اللعلم والعلاوع رهي وم المسالعلام يميغ للابهم معمد ب الامام الهادي الملقب أبونيس مست علير كطرا في الصديد ولجائز في بميع معرواتر ومسوعات وهوروي م الشيخالعال كالمحاليدوي عن منايخه وإسنادا تعاف الذكابرع للشيخ آلعاً في اسحى رعبداللجاهدي المقاسي يبالعد لينسر عواجد بنعبدالرحى عبدال ابنحين المحاحدول العدّى والعدريد الكب عن الامام النوكان بنعطينا وعظيخناالعلامة احري ليرالبنداي بسنت المتعدم وغرهروم المني العلامة ابوج خليل عجرت والانصادي الماني مربعك لقيت بالمبرالحام واجارني بمالفظ ببالجدنة وكايتبعيا المابع كفظ نظلك لغاصل الاعجد بجي مجرلطم خاكران اجيزه بمااروب عن الجدحسان معس الانعال المخاجي اليماني فقس للجزير بجيع مااروي عنه والاصعات الست وعرهاات يرويءي بسنعرعاس كالكيظ الملامة مخالاسلام عالسي عاليالعودي من ميد تجب الفقت برقي ميدي وجاكترود اكوندكيرا وقرات ليرعل في الحديث وغيره وحرركي مقلد كرين أجازة حافلة لجيع موعاندوم مخاتروم ستعاز أترومما تغمن بنعته الكسمئ بالعقود اللولوي في الاسان العديثية والغروية مقالوق المستمل المعالم المعالم

وفياهي اوالمهاعل عضس محيلانسادي الياني المحرك لننه سي يحقق النزي المحافظ عجرناصللانعياليان سيخب معطاه سنباللكي الحي أحدثه يالعطادين المولف اسميال العارني حادر وقرائط ليران الوايل كتبلط فيتيه للعلامة هرا أب ميك باللكي وأجانين بحاويا في اوللها كارويجا الجانع وقللي يحيي المعالا ي مح العضادي من في المنافظ مع ريام الجاديب على الحافظ الامام السابة مرمايانوكان حاسنادالاتاى ولمان البناءا في تبتللم عدمالانبات المتهرو نقلت بخطي والحقالدجات فيآخرع قال فيدوه ويروي معين البغادي عاليا علك خِما كَ المُلاّنِ عِلا يُحْصَلُ مُعَالَيْ الْمِلْ الْمُلِالْ الْمُلَالِينَ الْمُروانِ عالية الفتع عن بابان مقاله يعين مجران اذ بخت لعن الي معالى المنتاكي عن الفرنوي عن لها خفا معراس عبل البعادي قال معلى هذا لكون بدي وبري الجالك تسعة نغسى قال وهن الطيق المتحسل للخين الدَّمع لِمُناخ مثالي المالئين المعصب المركع الدالاهوري ولمتبلغ هنا الطيقة الحافظ ارج والاالسيطيلانها كافاعص قال واحلتري فإقيالت والامها وغيرها على مااستقلت البرائبات لمسائخ الاملام كنبت العلامذاراهم الكردي المسمط لأمراد يقاظ الهم وكنبت العام عليه ابمالم البعي الكيالسي بالعمداد المعلوالاستح وكتبت المعافظ المحم النخلي المكي المسي بغبت الطالبين لبيان المكابئ المعتقع لي المعتقب الطالبين المالية المعتقب المعتقب الطالبين المكابئ المعتقب المئية حسين بمعم الانساع عالمئين الحافظ مح فأصل العاهي العالمة في العدمة احدالدام الحافظ الوياني القاضي معري المؤكاني كلاها على الفافظ الذيوم عَيْ يَهِ الْسِيلُمُ الْمُدَيْمِ الْقَاكِرِينَ الْمِلْكِلِكِ الْيُعَلِّى الْمُلْعِمِدُ الْمُنْ لِينَ الْمِينَ

إنءين عمُرين معبِّول لأهدا في عبدالبيليعيد مدّا مدين كرسُون الأهدل من يخد الامآمين المعافظين عدادرس المالبسكي المكي وأحدر محالفتا كالمكى كلاها عالامام المعني الشخايراه بمن وللكردي الكوان عالمديف وكنيت كأمام الحافظ محتدر انعكة والدبن البيابثي الذك المف ويجعب وثلي معسى عراهر بالمراهدي المالكإلمنه وكريالتعا أبيالمسمي تغيرك انيدي وصل لمسنفا والأنجل والمسانيب أبرويد بالاستيادالتكابق المللفاخط أحدر بحرالفلى الكيجون فيحد عيسى بن مجر بأحديثهم النعابئ تنج زالمافظ محرعكة الدن البابلي خالرت وكست الممام ألحافظ الميان محتدره ليلنؤكاني الصنعآني المسمى بانخاظ لكابر في سنا والدفإ ترازيه عى العلام ترحسان محيل لانعماك علاولت عبد القواه فيكون مندى فيلك في منايخ لمتقدم قالر وكنبت العام العلامة بجهابدب إحلالندي الزسدي غمر المدني المسخ حالكارد في إكان ديم عابد الصحيح فيناحسين بمولانيها لكيف النيب عمرناص إلى المدج عمولف محرقابد واروبراين الماسطة واصة وهو المعمالي ومجمالفا وتعجالم لأبلسي فقداجان في كالجان مولفد أقول عيكون بيني وس مولفه ولسعلتان فتعط فالمركيبيت الشخ صايح الفلاني المسئ قطب الثمر الملبوع في المحوعة اروير عي يجنياللنائ عن علياني عرفاص للازي عن عندم النج محيعا بعالمن مع فالمولمة وكنيف السيدة المبن جم الظاهري المدني المستى ال صُنْ الوفالادخوان السَّفايرون وَجَيْنا آبو مكر عُوقي عِنْدِيا الدِعَانُ العَامِرُ فَالْسَبَ وكبئت مسندالج الاليد علاستوكيلم فالبرولك وفرقي ابئات سإدتنا المغابرية والمنامض اروبي عن السيد فالحبن محالظ اهرى والكؤلف يرحدامه أقوا وانا وأخل في إجارة البالع المسر عون وسي العامة لكل ون ك عوا قداد المعت إلاً عكلنة وفي اجان الرينالعا لوسي محت للنسادي العامر ابن الكون م لاك حيوقترلاندله فيت الاعكا تلانتها وقدة كراجان تفاللنكوس فيخنا العلامد ابويكونوقار

ف نُبته وذكراهِ شَااجان التيد فالخبن هم الظاهي المتعدم العامة لكابر. • أدرك مبوتدلاندقال فيآخونيت إجرت بيصف المرفيات وبماتضمنت والائثا المذكون وبجيم اوزعف كالراده مرادك مياتي ملتفتالا وياعنقي الدعق صالحة للمتنى كالخصال إذ ارمست ونسيت ووحيدت ما فدمتر عُلَاضلً ال وكذبك الآولان ذكرا في اجازهما خي علي أن اروي بنه واي فاسط الإدراكي حياتهم قال وكنيت الكيخ العالم إيالها من البيري وليالنا وتجي إلك اللهي المعالئ بميلت متعالم المناه والمناه والمالي مع والمالي مع والمالي مع المالي علمة اخ لوليه أستدائه والدالبت مع وف وقد اجان عن عناابو بكرا أناوجيع مناذرك حبوتدان ويحبص عبرجيع مسموعانه ومتعرواته وجميع ما فاللشات المتكرخ طيمان في مالئيس المستفيد لماعلى كالاكانيد مناولي في للحافظ عرمحم فالم التوسي وهورود من ولندر عليه وملك الملاسة فحظل لم عب الدرجيخازي الكي إجازني لجائ عامة في جيع مَا تُحورُ لدروايته والحديث فعنيص العكوم بنده المعلم في بسترالمسمى بثننية العوادس تذكا والمسري الفة الغوي في إساب والميرسين بنعي وحور الحجازي في النزيف ولهانكرمن نقل ثبتيه المذكورين والرجب حاسان بيب وبها انتحاكات قربراكمعي ومع المنت في المنتوج والمسترك المسترك المنتون المنتوك المسترك المكحالة وملاكل إتنقت ببمكة المكونة فالمعلالم هويل نت وحولا الدعان بخطال بهاأن اروي مندعيهم الجور لدروالترعي يخرخ المستللعلاسن الين محودس الديونيدي عمكم عص مؤسّس داللعلم محرقا المديوندي علايخ عبدالغف ببابي عيدالمقلوي علامدرا يميسه ولانا محلاسحة الدهاوك عجبت عبالن زالدهاوي عوالهمام ولخاسرالةهاوي صاحب يحتراف الكالغير والمسوى ويالموط اوغرهامن مولغا تدالشا فسرما نبيا تدالتلا فداحدهما المسسمى



بالديئاد الى مماقل لاسناد فانمها المسمى بالانتباه في المسال وليه التريّالهُ المريّاد المتولا يحيل وكالسرد ليلوضوعة للاسانيد المفوعد وغيرهن وم الذك خالعادمة ابوعبالكوم محمد سلطان المعسومي الجعند كالسلخ البغادي ي معيدالغنادي وسلم وغيرها ولمبادني ان اروي عندكل مرفيا ترومسموعا تره كالنهر بماحوله الهانع الجني فياسا بدع للغني رويري يخلط في محرمه صوم نعبلاس عيد المبددي المدني عن مولف إلك علي علي المعاوي المدني ويما حواد حصن الشارح في امُسانيد مجرعابد بروير بالعاري المتقدم على عليني الدهاوك عهولغالث محيعابد السندي ويماحوك اينها قطف الترفياسانيلاهال عالوالاث برويداب تابال خللتفهم المالئ يمع عابدال خديع مولغدات فالعاد مترصالح الفلآني والشيه العلامة عزلار بلام مجرع بالزاق عن المع كالعلا صلقافي التغسير وفخالت كمعيم والشنن اللامعة وغيرها وتذاكونا كنواك فأولجا كأني ان اروي عندجيع مسموعاته ومفرولتر وهوبروي على خابي بكرجم السندي غالدهدي المنتقدم وعولك فالبيفالح بمحرالظاهري أكحازيء نبت والعاالمسمى الوفا لدخوان الشفا المتقدم وعال في عالم عالم وعال المستحد عالم عالم وعال المستحد عالم عالم وعال المكومة وفدلجازنياك اروي عندجيبع سموعا ترومع وابتروم وأيامة المسمى بالنبت لعالى المضع في استاد اهل لعلم والتوضيع للكي في

السنيع وقرنسخترلي والحق الاجائع فيآخره بقللالديه وجملهاخاصة بي وعاسة لجين ادرك مورة عمالاذاك مراهل الكتاب والتُذرال لغيان لامنه في ودكون بسترهن كما تقتم مالابنات الاالن في الديم فنهامسند/ الائبات النهبرولاي بكخوة يرف فالوفا لاخل الصفالك في العالل يد فالجبن مجالظاهى وفرتقدها ومنهااله كناد إلى ممات علم الإسناد لحلسي بالانتباه في لاسال وليادس وللسم على لقول كيس كالم تلك افظالهمام ولي سرع (المعلمي وفرتقرم فقرتس مئاركتي لذي واليتن والكي عبالمبر اللاسلى يسنه الملقتم ومنها عمالكارة فيأنكا نيدجرعابد وهؤطبوع تقدم أييتامئاكي لبى منده ظدنعياه ويوفير يخذاسليان الصنيع اليثام المؤيزعبدالتتكارب عبدالوها وللصديق آلدهاوي بالسندالاتي الليان والجنى ع عبد للغنى عن مولف جوعابد للسندي عليه ومنيا النبت الكبيراك بتنكبط الغوادس تذكا بالإسناداك يخعيد المبرعهم غازى المتقدم إحازترلي بر فجهيع مموعاته ومقر ومنها قطف الترميل مانيداه العلموالانورودهون النيخ عبرارم جوفاري والمنتخرج بعيرالدانسان الشاك نفوري فاللكي عنالت عدادراج عن محريها منع النج صالحالناتي المولف وللدوه وطوطيع الضاومها الثبت المسمى تبتاللم يرويد على في عليد مجموعان في الساعت النه عرن لمان حسب ألع على أحد من المعالية عن عمر العرف الم القادر الأسرالبس المولن عي الدوهو مطبع المينًا وينها فق العوي في اساليله ين حبشي العلوي المراع العالم على الدين مجرعان عفط السروني مع الياس داخلقي عموم إجازنترلي ومنها المسمالنغ المكيائن فاحمابي الحنير بهمان العطاد يوسى يخناه السرع فانؤع والموف حرمه ومنسا المسمالة في ايعًاظًا لتمم لتي الراهم الكوري الكور لفي يويرعي الكي عبداس فجوعال 

عالعلامة التي فضؤالرحن المرادبادي حللتين عبلين بزيائية ولجاسه والهاري يخافالن علائيخ الجالطاهراب ابراهيم الكورافيص والا واكردي الكوراني المولف وعليتر ومنها النبت المسمط المملد المص فتعلوا لاس وهومطبوع الصنالا يخضع بلاسرصالالبحري يرويه تفريخه عبداله بزجم غازي وعاليس ابن عودة بن عبدللسرالفدومي المحنبكي والشيخ عبد الموسق المنتق المن احديم بيلالعطا وعلفئ اسعيلا لعجاري علالولت وتلعكنه قال ومشايخ المذكورين في تبت الاتى ومن الله يجلية إهلاف الماكلال بالتسالل لانكورين التصال للنكيخا بمعيل لعجلوني وجوبرويعز طالمه نالمتتعم اليشر ومنما اليكاح الجني في إساب والشنج عبلانغني يويركن يخدعب للستَّادين عبدالوه البالمِّية في الدملري والسيد تجرعلي طاهر الوتزى السيدف للدني عن مولع الشيخ عبالعني ر الرهلري العري ويروير عاليًا عرامت (سربنت المولف عن المولف ري السرومن) بُغيت الطالبي لبّيان المنايخ المحققين وهمطيع الضاروب على خعلاستّاد بسنع المتقدم العللخفي طائح مجما بالانسادي علي خوسفل جاجي والك عجرعلاالدي على في عرز مجرالفناللولين على ومن النبسال متعلل الملايد فالدكانية للسائية للكنيخ العالي يدالح والفاسي ومن الكبستال متى بصلت الخلت بموصولالعشلف للئي عرسلما والمعزبي اجان بما فيماسيف العلامدر يج الطيب بالصحق الانساري المدني ولم بذكراها سندافان كأى مولفًا البُستين المذكورين كتيخه المنكور فنزأك والدفقة بتهاع منطال ولفيها فينظر ومنها النسط لكبير للسم نعير والفاس والانبات ويعلمعاجم والمنيخات وللسلة للئين العلامة عبدالي معمد الكبر الكتّاني وهونبت عظم قدو كالمالا بنامت مالة ب النابن العسر ناهدن أمع تراجم اسعابها وهومطبوج في جلديه القطع

الكامل قالك بخسليان مغلاس وقلل جائزني بماحراه وكت وناولي اباه وقديمعت منالنصف للغلمن لأواب لالشنبليريع استاك عجلات فالمجلحلم وقرات على فيصف الافره فهابعدلك أمري بذاكه بخ غفيره والمعلما والعالمة فالمعيدالمرا فناى ومفائبت الشيخ عبعالجباك تنهيد الغزنوي برويد عن معبداله اي بن بالوهاب الهزام وي الهندي عاليك معربي عي من الدنسامي عن موله عربي المعبدال والمدينة كولياسنا في خلاع اللائنة منظاله في آخزيت المذكورة على من المولية وعاتفنية مرالاتهات المنكورة وبجيم فايوتوعفي كنخ العالم بحيى محرالمذكى واولاده وكل الماته ممن أدك مياني إن روي عني شارط العلى تعتم للسروالتنبت فالوابع ومحافظة عظالاتباع وتجنبهم للابتيل تحافظين كالماسنة منلصين عبادته بتركه يتأدعن عَلَيْهِ مُنْ كَانَ وَعُلِيمًا عَلَيْهِ الْعَلَى الْحُولُ الْحِيْدُ الْعُلِيمَ الْعُلِيمُ الْعُلِيلَ الأجليكاهم سنوطف للكنو العليف المالهمة الشائف وهوكاب كتباكي يج المتقهاحبعون المعبودك وكشنف إبي واود الصيخ الرميرند يرحسين للنورطيع مهون فرق فتري ومرطوعة فالمنداخ وهمل الخالفير والمجالفلادة والمالانة رياً الرفن عي القديمي لقيت بمكر الكومر وليامري بتلاك بيع ما بحرال را موانيد عن خالع للمد محالمين بن عمر بع المع ويد يد عواليني مجالطنيداوي وعلكي دركلي اكسين انتمادكوه وذلك مختلان ومالكيد العلامة عمصلاح إليزمعني الجيئ العرف آللفراج البغدادي منظله للميت عكةالمكومة الينتا فذاكرته والمتجزية فكتب لي إجازة بيع الثيهدان اروي عنب جيع ما في الامهات الستعني الديد عيود شكري افندي الآكوي المدر في TW

السعىلسرافنديء والمح المرحم الشهيلا لقسته بيكت آلكومة خلاكته مقالت مأتت قال قلاجن تربحا وبالكتبالتي اوابلها فاروبها عنابي العيناك لالكتا في الفاسي منشأ المدني مهاج إنزيل للنام حالاً عزالوتري سماعًا ولسرالماككيلاً زهري عولت الشيخابي بكرهوقير ونبستالك فسلمات بزعبطاح للمنيع فيدار للبدى فيلقدهلى سرملكة الهندفق للقب وللديث وهوروي ذلك البناء أنشيخ العالوب وتكتب ا لانسباري علىلمنا منولع لمعمير لمجرد محالسكاني عن وآلدة المعافعظ مخرع لمالين كأني من ليم الشيخ العلامة ابكالوفا تشاء اسلات تري الهندي منظلي بماحواه إتيان الكابر

phylosop ely عن يحنا العلامة سؤلان احدث العسلامة السيرعيّاس لصبطاراه برعيخ خنااجه رعاد والجنداريّ عارم وارويها بينا بالاجازة عن بخالعه المرازللف يروالسيفة كأيخالم فيقلت العران تجويلًا بعالة قالوب عن نافع يُغِنا العادم اعدع سمستعليم لانرقالوك من اولللة خوه وهوروي ذلك عريض مركاى الج عجب ببنا يحى هاديلائق عنالئين ياقوت الماس عى مادي حس القادني عرائيج سلطان محود ابوجر عبراسرى محرب وي ف على يُعطف بن عبدالرح من مح المكم للصريح والنييف فأصرالين بن عيدالعبن جربوسا المالعلم لدوي عرالفان عيز آليا اب محالانساني من إيالعبك (صَبيْ نِيكُومُ النَّيْ جُرِنْ مَعْنِ مَعْلَانِ الْجَرِيعِ عَمْلِكُ ان الواسطى يراج للعروى بابن الصّابع على تنجاع عرافي لفناسم النّاطبي رر مولعن الشاطبييعى على حالاندلى كالمهان بخل عظمان وكعيد اللانيعة فاسس ابن إصالمن رع عبدلالناقي والمرالمة كيعن ابراهيم بالملتزيي واحد وكيم الص بذئونا عماي بكرالانعنه من الفينيط محرزها وب قالقولت بعاملي قالون قالقولت بماعلى نافع بنااينيم وكاهولكو يتول قرات بها فيؤسلسل بلنظ العراب وسائز أسان بالامتراك بمعتروتلامذهم ذكورة فحالاتحاف والنثو والتبهير وغرها وتمري فوت ذلك للنهم ضاواذ لك للتبرك ولتمضي كالجائع عن يخنا الدليميلات

عيكس تأجد بما براهم وهور وبهاع يخفنا احدر ملالط الى نافع ويعرات حفط عن عاسم قولت كالمخطف العراد مدلطف منظراس اكؤمن نصمن خمرولج لمزدني الباقي وهويروي ذاك كمتنخ فاالع منه المتعدم المالك المبي محتاليد كالسندمذ ورفي الاتحاق والنشوعيرها واروي ذلك بالاجارة عربيناله كأمتر محسابه لطان المعسى لخليل فعالمت البراده المدني المنوع يخيال للاويعن جنالابيلام القاح يجع للرحم ألين علائف فتأذي المني علائف احلاط كوفاالانصارك عن الكنة التوري علاشيخ بابن الجزي بالسنطلتقية الخالي تخالاندي كالنيخ ابي طاهران ابي حاسك يدارس الصباح على خزابي ومضم سملمان البزاد عناليخ ألاما والمتل أبي بكوع المصب أفي الجود الكوفي عن البعد الرح نعيد الت المع عمّال برايدي عودرضاك ابنعنان وعلى بماليطالب وأنين كع الالانكالاحالا لامتزالماج لطعناص في عالوفق السلان الخالين في فعاد عميم المما أخلا على الحضين اللقان العظيرين فنااست مع المساوي من وابرة قالون عن فافع ورواية منع من عاصم متعنا الاد إوالحروب واعمل بالمقرام كملانوعاية الكلات متوفي المستعق الكذلك اهدأ لما فالمرافل حرر الاما أن مع الفرالت الى مورج اواسًا القاود فانتها وتفصيل مجلاتها ولاغرج المنطقة والمنطقة المستمون عرف المنتال الآيت م استمون عرف المنتال الآيت م استمون

من المعتيرة اوَرَم وظن اقتطات الرَّح مِنْ عِملَى جزار قدنضب عهدا الما وبعُدره لع في رقاالاعم فعليب إجازة في القائر جواه (سماج العراب العظم والمرد وغيره الخدم هذا الغن الكريم فلهم المن غير لك اعدة فأجر تدفيث ذلك وفي سروح الناطبيب وفي لمبرى كروحها بمالي في ذلك مرابتها على بدي لملامة رئيس والغلافي مسائخ الكالعلامة على واحلانكوفي حاسية معالاجان واجزيترفي سآولته آلفزان كالعائن وهوروي والعلامة ان حادي الطرقي إلى آخر لدندا لمتعدم الالايمامين مرحيها العرعى يخيئ العلام الجنداري والبرقي في في العلامة عيرسُلطان المعسومي منفل إسروه عيرا والمامنتكوو بَعدهاقال وحرف/١١/جبطكانته العبادة مندى منايخي ووالاثيات واقول ختامًا فعل جندي مدي العلاي المال المنافقة المراي وي ي حيد ما استماع يصد النبت واسط عليه ما استماع يصد النبت واسط عليه ما استماع يصد النبت واسط عليه ما استوام إسالحديث وموالتئبت فالرواية والافتا خلايفت الدياظهر ليركتا بنشلف أولجاج اوقول عابي والدفليق المامل فانها فصف آنعُه وتعود لصرفي السَّوالعام فسأل إسكان بتود بنواحبين االخلخيظات يوفق الابتداع كتنابدى لنتربعيشه صلح لعطي العظامية والامريدنكه منيقسل حق يتوفانا عليه آمين اللهم آميدة ق بحبان ليرق سح بحال للمغل يتشفطه وألاعول ولافعة للواب لأسني لعظيم والمقتلئة والشكم الاعان الاكلان على عمللائج

السه الحراجم بردس العالمي السه والساد على مدواله واعابه الراغه بي والنابع بي مديد والدواع المالية وحده المسريق والنابع بي المالية الم

ALST

بعى مهرى لعلى مشاكر برجمالهم صسبها فإلاجان نبئ م شياح في للذكوبي وجارحنوى علبه اسعاف الاكابرخ لاصاعر بأسناءاو إلانتبات ولدفائر فعراجزنه واحد له ابتا انبروي عني جميع مؤلاتي ومسموعان ومصنعاني و فيدلك والمراجة وروسم على متولك معنول والشرط على التنبت في اروايدوانالا بعلالامام لهمالكتاب والسندلسب بمويترك الماعات الراب لبلك كمد بب نعارون لابتركنين صالح وعود فرصاني وبعد مرت السالعظم ن المحلم من على على ونسكال سألتوفين ر وبي لاولهوان سيد والإصابة لحن نمعلا كل قديم ولاحول ولافوت لاولهوان سيد رلاباسالعلى لعظم وطل سرويلم على محدواله وجرى ما فراحم ، م رسع الحراسة بن اصفر عباداندو فقهم لبراجار بعلى لعالمي وفيراف اس من المراح الحرم المريد الدرهدا فاللاسلام و حول مراسر مجد على على مراسر على على مراسر المريد وعلى المريد والوصل مرافعلوم المريد والمحارة الحليم على المريد والرسوا و تنجيب مراكم الأوطق المردى ما يتنفذ بنواه و طلى ساليد و والإصوا و تنجيب مراكم الأوطق المردى والمهدان المراطب و المولم المراطب المر القرانيدوال من النبويد و ما نتوه أوبد الفريد الوبيقوي برسل لعربها وصوارا الوالد التي والعربه الهناكالا مدالمربيرت الالكي فرهفتوااف الواير وطقها نهان غابتها وتمرتها حفظ المروم واتعا نه وصلط والتحويا والسرما والآده والنصات والتريف والغلط فواكنا وهن حاصل بمعرط والأ قطي و وتعصيل بعض الوظولية في المنافي المنافية ا العلى باستاراله جازه واعظ مرابه كالاح لنام كل تعص مستاني اهوالا والماري والناب ونتره والماري والناب ونتره والناب ونتره والتي فلزام وتحريره فالموقع المائة المسارك المساري المسارك المبيرالنبيل المنفية فلزام وتحرير العدم المرجل الماله هذا وقد الفذعة السير مريكي المصور لمبلز عالجات مسرالعدم المرجل الماله هذا وقد الفذعة السير المذكر والعاطف الوابع في فيون والعام المائت والمارج والموجع وفي لم العربيه م النو والنقر بفرالها فطالبيان واصوا النقر وقوائيرا لنطق

سيفا بحرالبني الاميععل المدين وعلى المالي المالي من المعلم المرابع المدين وبعد فأنها كان المين من اعظم المرابع المين المعظم المرابع المدين المعلم المرابع المدين وبعد فأنها كان المين من اعظم لهم ع ن سيع المعلامة العراله الفهام عزالين محدة على المعددة معظوم دعرى رنع بعلوم قد استه طالعفل والذكاع 11 في دالافكالعلى العنسين تشكس لعلم بالجدوعلوالمهم وكان حفظهمن ستفاويم فظل أن لى فيعلى الروايم والدليد الليخ فتم فطلب بي ان اجيزة فيها ر واحتشالاكا ن مي اسعاف عطاوير على اعلمين نغسى ميز العصور تلست علمل الناجار وكيفاك العصول المبين المسكن المستان المسي المبين المسي " وذلك فدل المصطفى المستان المستالي المستالي المستالي المستالي المستالي المستالية والمستالية وا ر عد اقالرُ بين هرض وإنَّا الوَّلِرِ حِمًّا) دِلْوَلِهِ اللهُ عدِيهُ وَلَالِمُ نسمعون ربسي منكم وسيح ممرى بسيع منكم احرجي الإمام للوديقيم في وعلى البجالة والكرف المستدرك وجعل الإجازة طريقا من طرق الروابير فد ثلثاه التراكيلنس على الامتر المحديد رى ن العراعل ذكك عشاهل العلم مع التيسد للروان بالإجازة

والاجان في التخفيق ا عَاهِ عِنْ البِهُ الشَّهُ لاه مِن الْحِينِ عِيدِ الْحِيانِ " للروليه فافول فداج تسسيدي العلق مرحفظه ويحنى علي المنصور ان بردي عني جميع مسموعاتي وسيتجازاني ال التي شب إيهما عها والاجازة لروايها كفن اجار في وسمستنب بنهسيدي العله سالمحقق الرياب اهين على لكملاني بعرابه ويضعنه سست منه الكشاف الاالبسير فيه والويض النفير والشفالاسي كم وكفيل في شرع الانها ر ومن اجان في وسمعت بشرسري العله سرالزاه والتق المحقق الغهام الذكي محلبن على لشرفي حنظهم ونيز يولوم سعت مندفي (صول الدين سمط لجمان سرع الرسال النا صحر للاعوان وكثيل المشايخ سعت منهم ولم اطلب منهم اجازة غوسيناعل فضر كريوناعلى إ الدبب كيبرى الله مرعبدالعادر جزايم عنه جهيعا وممن اجازني ولإسمع مندسوي العلهم الإمام في الروايع " والدلاب العبكس بن احمدنا براهيم احماله ورصى عنه ومناجا زنب رلي اسع مندالعله مرالحنوعبدالوكع بنكى الاسعى جراسرر طعيم فانها جارني اجارة عاس فنماك تقل عليم الدر العربد معداج بت بيري الملام

بن معنى عب بعنى المانصور عنظه جميع سموعاني وسيم الألي والمطوران بعن المانصور عنظه جميع سموعاني وسيم الألي والمطوران تكون هن الاحبارة مد كا الدعوم المائرين المجان و لكريما في الناك الاجابر والاماكن التيم التي في الناكم المرابع المعاويلانابر ولااستطعلى بدي العلى مرخمين المنقوط الاماشرط، علي مشايخي الاعلام جمهمالم وجهن العاد ٥ بالتقصية بهم النشب التام والعلى المج وتبين النر الارجح والافريب الحيماداسرسجانه ولزوم مركز التتوى رما بدالنون برصااسرني الأخرع والاولى وفق اسهيع الميا يجدر برصًا كا أمين اللهم أمين والمحول والإقوة الا باسرالعلي العظيم اللهمواعلى مينا محدالش يلاي رعل العدكا صلبت على أبواهيم دعلى الراهيم فيامالين أبك عميجيد سحان اسردعاء سجان اسالعظيم ع شدخا وبالعلم التعيب العشرالي ويضما نه The Bass قرط دست هذه الاجائز (المناسع من الأعلام للأخ العسر م ورعلى للنفور وهو اهل لها و قد اجز تد بكلا تعم في روا شعل عنى وهذه الاجازات وهواهل وقد بر مبعد به فنته مناه المال الما

لفنا قلعت على تعريب الجائب لمانعات المانعات الم

## Parm onstruction it soll

ربد فانى است بان اقول اسدى العلامة عزالا الم والعداء الهما المحد المعدد المعدد

لإلهداله عز الرحية كريد إليان صع دست المعيد ما موسرا كم وعر كه المنا عون أين اللها و بعد ما ن يرابط المرحون في المدن عافيله من عرف المرابط و من العا سعر من الاما) المود بالقرمن الإما المنصوط ب لان من من مدرض أن المدملة ما المرابط على المرابط المرابط المنا المنطق من المنطق من المنطق من المنطق المن ( فالم يون الى من ساكى د عود / كميمونه كا هى دمية ولدوكت عمد وزع بسس المقيد حرر الاعتراض المقيد حرر

## فهرست الموضوعات في شرح منظومة اللوالي المسمى النور المتلالي

| رقم الصفحة |                                                                    |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ٧          | <ul><li>* مقدمة شرح المنظومة</li></ul>                             |  |
| 10         | أول المنظومة وفي شرحه بطاقة المؤلف وابتداء طلبه العلم              |  |
| ۱۷         | بيان الأعمال التي تولاها                                           |  |
| ۱۷         | بيان أهمية الإسناد وأدلة ذلك قولاً وفعلاً وتقريراً                 |  |
| ۱۷         | بيان اختصاص هذه الأمة بالإسناد                                     |  |
| ۲.         | بيان أن الإسناد سبب لحفظ هذا الدين                                 |  |
| ۲۱         | حديث العرض وأهميته وكثرة طرقه                                      |  |
| 74         | طرق الإسناد وبيان أصح الأسانيد                                     |  |
| 70         | بيان شرَّاح مسند الإمام زيد وبيان أصح الأسانيد عند الزيدية وغيرهم  |  |
| <b>T V</b> | بيان أن الزيدية يعتمدون على كتب الحديث كالأمهات والمسانيد          |  |
|            | بيان بعض ما حلَّ بأئمة الآل من القتل والتشريد في أيام الدولتين     |  |
| ۲۸         | الأموية والعباسية وقصة استشهاد الحافظ النسائي                      |  |
| ۳.         | بيان أسماء الرواة للحديث من شيعة الآل عدد                          |  |
| ٣٧         | معنى الصلاة في الشرع                                               |  |
|            | بيان ترتيب فضائل الأعمال وبعض الأحاديث التي تحث على طلب            |  |
| 49         | العلم                                                              |  |
| ٤.         | بيان طرق الرواية المقررة في الأصول                                 |  |
| ٤٢         | بيان الأعمال التي يلحق أجرها بعد الموت (نظم ابن الأمير كَظَّلْلهُ) |  |

| 24         | فصل في بيان الكتب المسموعة على المشايخ أولها الكشاف                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٥         | سماع الإتقان الجامع لعلوم القرآن                                     |
| ٤٥         | سماع شرحي آيات الأحكام                                               |
| ٤٦         | علم التجويد والقرآن وكتبه                                            |
| ٤٦         | علم الحديث وشروحه                                                    |
| ٤٨         | علم أصول الدين وكتبه                                                 |
| ٤٩         | علم أصول الفقه وكتبه                                                 |
| ٥٠         | فروع الفقه وكتبه                                                     |
| ٥٢         | علم النحو والتصريف وكتبها                                            |
| ٥٣         | علم البلاغة: المعاني والبيان والبديع وكتبه                           |
| ٥٤         | علم المواريث وكتبه                                                   |
| ٥٥         | علم مصطلح الحديث وكتبه                                               |
| ٥٥         | أسماء المشايخ وتراجمهم أولهم الوالد كَظَّلْلَهُ وترجمته وسنده        |
| 77         | ترجمة شيخ الشيوخ العلَّامة أحمد بن قاسم الشمط وأسانيده ومؤلفاته      |
| ۸۶         | أشهر تلاميذه وتاريخ وفاته                                            |
|            | ترجمة شيخنا العلَّامة عباس بن أحمد بن إبراهيم ومؤلفاته وطرق إسناده   |
| 79         | وتاريخ وفاته                                                         |
| ٧٣         | ترجمة شيخنا العلَّامة مطهر بن يحيى الكحلاني وسنده ووفاته             |
| ٧V         | ذكر فتح المدرسة العلمية الناصرية بعلمان                              |
| <b>/</b> 9 | ترجمة شيخنا العلَّامة محمد بن يحيى قطران ومشايخه وسنده وآثاره ووفاته |
|            | ترجمة شيخنا العلَّامة يحيى بن يحيى الأشول ومشايخه وتدريسه وتاريخ     |
| 40         | وفاته                                                                |
|            | ترجمة شيخنا العلَّامة أحمد بن علي الطلحي ومشايخه وإجازاته ومؤلفاته   |
| ۱۸         | مان م خورات م                                                        |

| ۹ ۰   | ترجمة شيخنا العلَّامة يحيى بن حسن الغماري ومشايخه ووفاته            |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۹١    | ترجمة شيخنا العلَّامة لطف بن أحمد الجنداري ومشايخه ووفاته           |
|       | ترجمة شيخنا العلَّامة الحافظ يحيى بن محمد شاكر ومشايخه وأسانيده     |
| 97    | التي اشتمل عليها ثبته إسعاف الأكابر                                 |
|       | ترجمة شيخنا العلامة المحدث الحافظ يحيى بن محمد بن لطف شاكر          |
| 93    | حفيد شيخ الشيوخ العلامة لطف محمد شاكر كَغُلَّلْهُ                   |
|       | أقرب سند له إلى البخاري عن الشيخ أبو بكر محمد عارف خوقير            |
| ٩٦    | المكي                                                               |
| ٩٦    | نظم السند للعلَّامة عبد الرحمٰن السقاف عن المعمرين من الهند         |
| 99    | ذكر تصحيح الإجازة لمن أدرك حياة المجيز ولو لم يلقه                  |
| 3 + 1 | آثار الشيخ شاكر                                                     |
| 1 * 8 | ذكر حضوره إلى صنعاء إلى الإمام يحيى حميد الدين وتكريم الإمام له     |
| 1.0   | ذكر وفاته وتاريخها للمؤرخ الشهير محمد محمد زبارة كَغْلَلْهُ         |
|       | ترجمة شيخنا العلَّامة المفتي العام أحمد بن محمد زبارة وإجازته وسنده |
| 1 . 7 | وتاريخ ِ وفاته                                                      |
| 111   | ترجمة العلَّامة أحمد بن عبد الواسع وإجازته بثبت والده الدر الفريد   |
| 117   | ترجمة العلَّامة حمود بن عباس المؤيد وسند روايته                     |
|       | ترجمة العلَّامة ناظر الوصايا محمد بن محمد المنصور ومشايخه وسنده     |
| 119   | ومؤلفاته                                                            |
|       | ترجمة العلَّامة رئيس لجنة تقنين الشريعة بمجلس النواب محمد بن        |
| ١٢٣   |                                                                     |
|       | ترجمة العلامة القاضي محمد العمراني ومشايخه وسنده وأقرب سند إلى      |
| 177   | البخاري                                                             |
|       | ترجمة الشيخ العلَّامة السيد محمد بن علوي المالكي المكي وسنده        |
| 149   | ومؤلفاته وتاريخ وفاته                                               |

| 140   | خلاصة وخاتمة المنظومة وذكر مشايخي في الحديث وختم المنظومة         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸   | فائدة تتعلق بالإجازة للموجودين والمعدومين                         |
| 179   | رأي العلَّامة ابن الأمير في إجازة المعدوم                         |
| ١٤١   | منظومة ابن الأمير في الإَجازة                                     |
| 125   | تنبيه في طرق الإسناد للإمام المنصور بالله القاسم بن محمد بن علي ﷺ |
| 120   | إسناد الإمام شرف الدين متصلاً بخاتم المرسلين                      |
| 127   | إسناد وطريق الإمام عبد الله بن حمزة ﷺ                             |
| 1 & 9 | ترجمة مؤلف طبقات الزيدية العلَّامة إبراهيم بن القاسم المؤيد       |
| 104   | أسماء الكتب التي جمعها صاحب طبقات الزيدية لأهل البيت              |
| 701   | أسماء كتب معتمدة عند متأخري الزيدية                               |
| 109   | خلاصة شرح هذه المنظومة وما ألحق به وبيان عدد من الأثبات           |
| 179   | تلاميذي الذين سمعوا مني أو طلبوا الإجازة إجمالاً                  |
|       | * ملحق: كتاب إسعاف الأكابر والأصاغر بإسناد أولي الأثبات والدفاتر، |
| 111   | للعلَّامة يحيى بن محمد لطف شاكر                                   |
| ۲۰۳   | * القهرس                                                          |

